# العوة المودي التيسك بنب المولات

البنى البيت الدكور المحكم المرائع المينيات محمد من التراط ت والتراث التراث منوجة براجة المعادن الوافيز وكتوراه في الداست العربية





للطباعة والنشر والتوزيع

٤٢ طريق النصر (الأوتوستراد)

وحدة رقم ١ عمارات امتداد رمسيس٢

منيئة نصر - القاهرة - ت ٢١٢١٤١٢ (٢٠٢)

المطابع ، مدينة العبور - المجمع الصناعي - وحدة ٢٠٥

رقم الإيسداع: ٢٠٠٢/١١٢٥٧

الترقيم الدولي : 9-14-6076 -977

## بسم الله الرحمن الرحيم

## المقدمة

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين سيدنا «محمد» النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين.

#### أما بعد:

فإن الدعوة إلى التمسك بتعاليم الإسلام من أفضل ما يتقرب به المسلم إلى الله تعالى، وتكون بالقلم وباللسان، ويشترط فيها الإخلاص لله تعالى.

قال الله تعالى:

﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾

[فصلت: ٣٣]

ومن نعم الله تعالى على التى لا تحصى أن شرح صدرى لتأليف كتاب أضمنه الحديث عن جوب التمسك بتعاليم الإسلام.

فصنّفت هذا الكتاب وسمّيته:

الدعوة إلى وجوب التمستك بتعاليم الإسلام

المولف أ. د/ محمد محمد سائم محيسن غفر الله له ولوالحيه وذرينه والعملمين

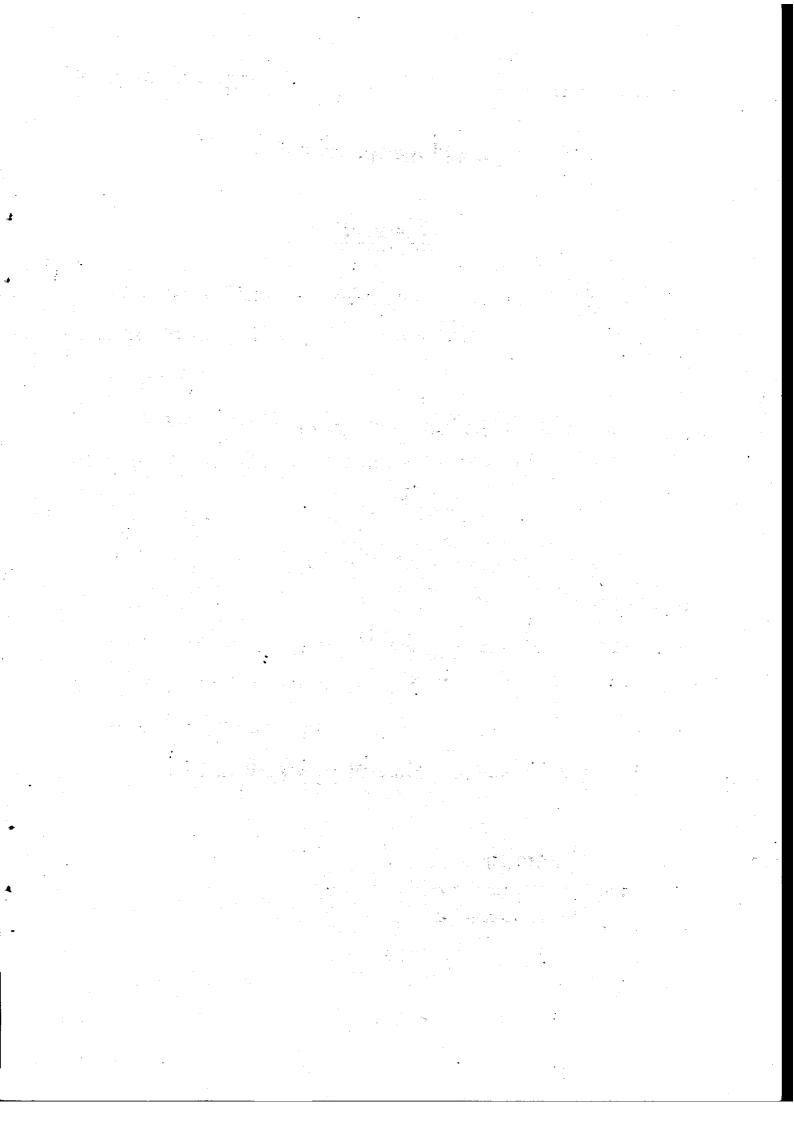

## منهج التصنيف

اشتمل تصنيف هذا الكتاب على أربعة مباحث: آ الميحث الأول:

اختيار عدد من الخطب المتنوعة، والمفيدة المبحث الثاني:

اختيار عدد من الوصايا المتنوعة، والمفيدة المبحث الثالث:

اختيار عدد من النصائح المتنوعة، والمفيدة المبحث الرابع:

اختيار عدد من الموضوعات المتنوعة، والمطيدة وهذا تفصيل الحديث عن موضوعات هذا الكتاب.. والله المستعان وهو حسبى ونعم الوكيل..



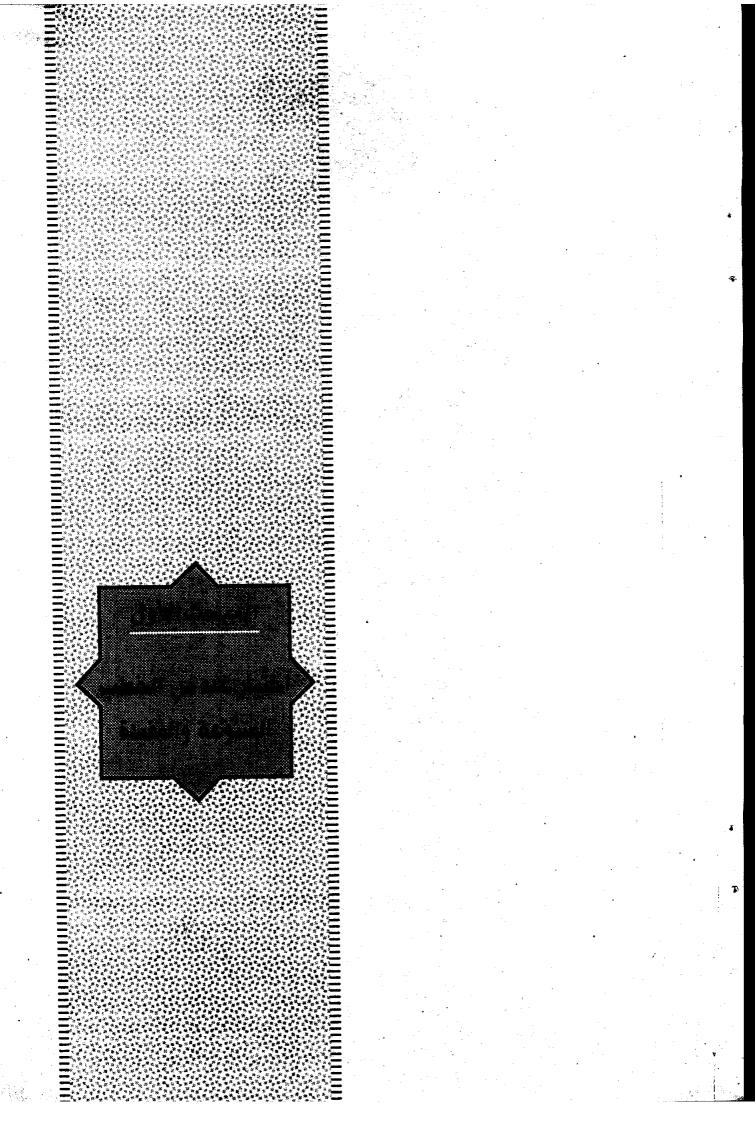

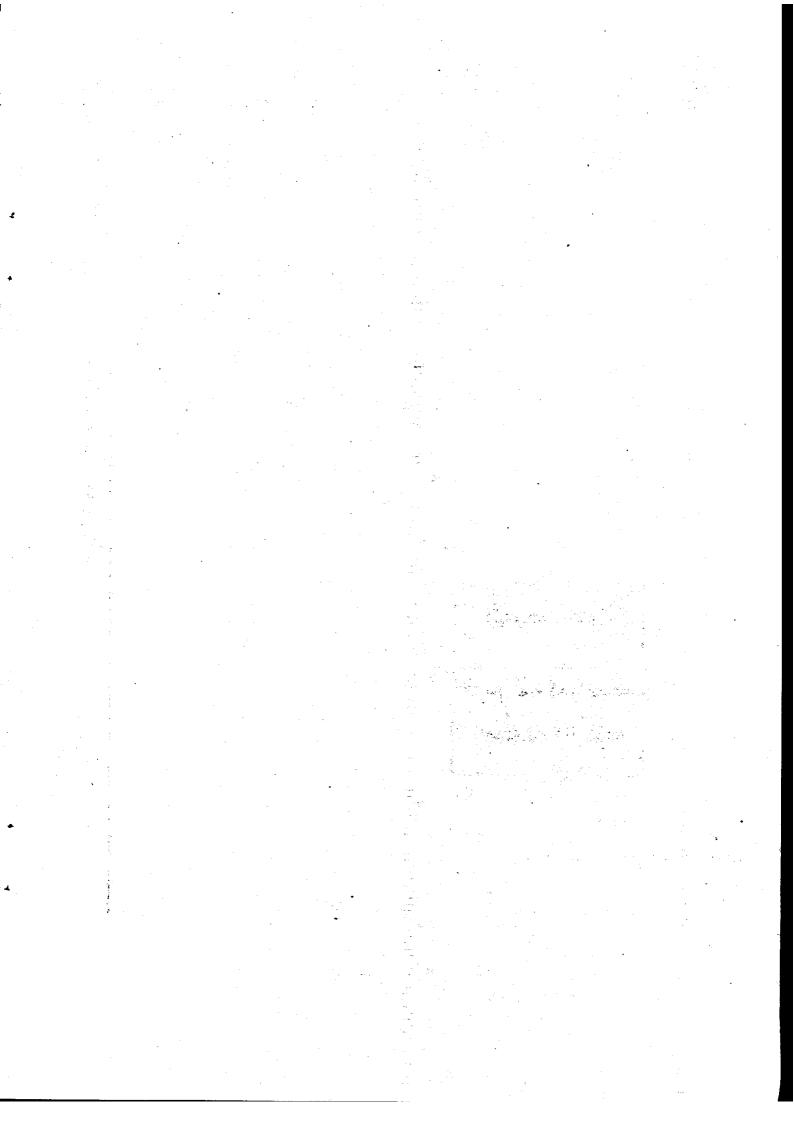

# اختيار عدد من الخطب المتنوعة والمفيدة



وقد اشتمل على الخطب الآتية:

## أولا: خطبة لنبيتنا ,محمد ، على:

"إنّ الحمد لله أحمده وأستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادى له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إنّ أحسن الحديث كتاب الله، قد أفلح من زيّنه الله في قلبه، وأدخله في الإسلام بعد الكفر، واختاره على ما سواه من أحاديث الناس، إنه أصدق الحديث وأبلغه، أحبوا من أحب الله، وأحبوا الله من كلّ قلوبكم، ولا تملوا كلام الله وذكره، ولا تقسوا عليه قلوبكم، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اتقوا الله حق تقاته، وصدّقوا صالح ما تعملون بأفواهكم، وتحابوا بروح الله بينكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهد.

## ثانيًا: خطبة لنبينا , محمد ، ﷺ يوم أحد ،

وقف النبى - صلى الله عليه وسلم - يوم أُحُد خطيبا فقال: «أيّها الناس: اوصيكم بما أوصانى الله فى كتابه من العمل بطاعته، والتناهى عن محارمه، ثمّ إنكم اليوم بمنزل أُجر وذخر من ذكر الذي عليه، ثم وطّن نفسه على الصبر واليقين والجدّ والنشاط، فإن جهاد العدو شديد كربه، قليل من يصبر عليه إلا من له عَزْم على رشده.

إنّ الله مع من أطاعه، وإنّ الشيطان مع من عصاه.

فافتتحوا أعمالكم بالصبر على الجهاد، والتمسوا بذلكم ما وعدكم الله، وعليكم بالذى آمركم به، فإنّى حريص على رشدكم، إنّ الاختلاف والتنازع والتبيط من أمر العجز، والضعف ممّا لا يحبّ الله ولا يعطى عليه النصر، ولا الظَّفَر.

يا أيها الناس جُدِّد في صدرى أنَّ من كان على حرام فرَّق الله بينه وبينه، ومن رغب عنه غفر الله ذنبه، ومن صلّى على صلّى الله عليه وملائكتُه عشرًا، ومن أحسن من مسلم، أو كافر وقع أجره على الله في عاجل دنياه، أو آجل آخرته، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه بالجمعة يوم الجمعة إلا صبيا، أو امرأة، أو مريضًا، أو عبدًا مملوكا.

ومن استغنى عنها استغنى الله عنه والله غنى حميد.

ما أعلم من عمل يقربكم إلى الله إلا وقد أمرتكم به، ولا أعلم من عمل يقربكم إلى النّار إلا وقد نهيتكم عنه.

وإنه قد نَفَتَ في روعي الرّوحُ الأمين:

أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أقصى رزقها، لا يُنقَص منه شيء وإن أبطأ عنها.

فاتقوا الله ربكم، وأجملوا في طلب الرّزق، ولا يحملنكم استبطاؤه أن تطلبوه بمعصية ربكم، فإنه لا يُقدرُ على ما عنده إلا بطاعته.

قد بيَّن لكم الحلال والحرام غير أن بينهما شُبَهًا من الأمر لم يعلمُها كثير من الناس إلا مَنْ عَصَم، فمن تركها حَفظ عرضه ودينه، ومن وقع فيها كان كالرَّاعي إلى جَنْب الحمَى أوشك أن يقع فيه، وليس مَلكٌ إلا وله حمى، ألا وإنّ حمَى الله محارمه.

والمؤمن من المؤمنين كالرأس من الجسد إذا اشتكى تداعًى عليه سائر الجسد.

والسلام عليكم ورجمة الله» اهر.

## ثالثا، خطبة لنبينا , محمد ، ﷺ يوم فتح مكة المكرمة،

وقف النبى ﷺ على باب الكعبة، ثم قال: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، ألا كلّ مَاثَرة: المأثرة: المكرمة، أو دم، أو مال يُدّعى فهو تحت قدمَى هاتين، إلا سدنة البيت، وسقاية الحاج، ألا وقتل الخطأ مثل العمد: بالسَّوْط، والعَصا، فيهما الديّة مغلّظة: منها أربعون خلفة: وهي الحامل من النّياق في بطونها أولادها.

يا معشر قريش، إن الله قد أذهب عنكم نَخُوة الجاهلية وتعظمها بالآباء.

الناس من آدم، وآدم خُلِق من تراب، ثمّ تلا:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مَن ذَكَرٍ وَأُنشَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عَندَ اللَّه أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَليمٌ خَبيرٌ ﴾ [الحجرات: ١٣].

يا معشر قريش - أو يا أهل مكة - ما ترون أنّي فأعل بكم؟».

قالوا: خيرًا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: «اذهبوا فأنتم الطلقاء» اه..

## رابعًا: خطبة الرسول عَلَيْ في حجة الوداع:

«الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادى له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن همحمدًا» عبده ورسوله.

أوصيكم عباد الله بتقوى الله، وأحثكم على طاعته، وأستفتح بالذى هو خير. أمّا بعد:

أيها الناس اسمعوا منى أبين لكم فإنى لا أدرى لعلى لا ألقاكم بعد عامى هذا، في موقعي هذا.

أيها الناس: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلّغت؟ اللهم اشهد.

فمن كانت عنده أمانة فليؤدّها إلى من ائتمنه عليها، وإنّ ربا الجاهلية موضوع، وإن أوّل ربا أبدأ به ربا عمّى العباس بن عبدالمطلب.

وإن دماء الجاهلية موضوعة، وإن أوّل دم نبدأ به دم عامر بن ربيعة بن الحارث بن عبدالمطلب.

وإن مآثر الجاهلية موضوعة غير السدانة ، والسقاية .

والعَمْد قَوَد، وشبه العمد ما قُتِل بالعصا، والحجر: فيه مائة بعير، فمن زاد فهو من أهل الجاهلية.

أيها الناس: إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم هذه، ولكنه رضى أن يُطاع فيما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم.

أيها الناس: ﴿ إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُونَهُ عَامًا وَيُحَلُّونَهُ عَامًا لَيُواطِئُوا عَدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ ﴾ [التوبة: ٣٧].

وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض.

﴿ إِنَّ عِدَّةَ الشَّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ مَنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ﴾ [التوبة: ٣٦].

ثلاث متواليات وواحد فرد: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب: الذي بين جمادي، وشعبان، ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد.

أيها الناس: إن لنسائكم عليكم حقّا، ولكم عليهن حقّا: لكم عليهن آلا يوطئن فرشكم غيركم، ولا يُدخلن أحدًا تكرهونه بيوتكم إلا بإذنكم، ولا يأتين بفاحشة، فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تعضلوهن وتهجروهن في المضاجع، وتضربوهن ضربا غير مبرح، فإن انتهين وأطعنكم فعليكم رزقهن، وكسوتهن بالمعروف، وإنما النساء عندكم عوان (أي أسيرات) لا يملكن لأنفسهن شيئا، أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، فاتقوا الله في النساء، واستوصوا بهن خيرًا، ألا هل بلغت؟ اللهم أشهد.

أيها الناس: إنما المؤمنون إخوة، ولا يحلّ لامرئ مال أخيه إلا عن طيب نفس، ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد.

فلا ترجعن بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فإنى تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا بعده: كتاب الله، الأهل بلغت؟ اللهم اشهد.

أيها الناس: إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، أكرمهم عند الله اتقاكم، وليس لعربي على عجمي فضل إلا بالتقوى، ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد.

قالوا: نعم، قال: فليبلغ الشاهد الغائب.

أيها الناس: إن الله قد قسم لكل وارث نصيبه من الميراث، ولا يجوز لوارث وصية، ولا تجوز وصية في أكثر من الثلث، والولد للفراش، وللعاهر الحجر، فمن ادّعى إلى غير أبيه، أو تولّى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يُقبل منه صرف ولا عدل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اه.

## خامساً: خطبة أبى بكر الصديق (رض الدعنه- ت١٧٥) يوم قبض الرسول عَلِيدُ:

دخل أبو بكر الصديق - رضى الله عنه - على النبى - صلى الله عليه وسلم - وهو مسجى بثوب، فكشف عنه الثوب وقال:

بابى أنت وأمى يا رسول الله طبت حيا، وطبت ميتا، وأنقطع لموتك ما لم ينقطع لموت أحد من الأنبياء من النبوة، فعظمت عن الصفة، وجللت عن البكاء، وخصصت حتى صرت مسلاة، وعُمَّمت حتى صرنا فيك سواء، ولولا أن موتك كان اختياراً منك لجدنا لموتك بالنفوس، ولولا أنك نهيت عن البكاء لأنفذنا عليك ماء الشئون، (وهو مجرى الدمع إلى العين) فأما ما لا نستطيع نفيه عنا: فكمد، وإدناف، يتخالفان ولا يبرحان.

اللهم فأبلغه عنا السلام، واذكرنا يا رسول الله عند ربك، ولنكن في بالك، فلولا ما خلفت من السكينة لم نقم لما خلفت من الوحشة، اللهم أبلغ نبيك عنا، واحفظه فينا.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن «محمدًا» عبده ورسوله، وأشهد أن الكتاب كما نزل، وأن الدّين كما شرع، وأن الحديث كما حدّث، وأن القول كما قال، وأنّ الله هو الحقّ المبين.

أيها الناس: من كان يعبد ««محمدًا»» فإن «محمدًا» قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حى لا يموت. وإن الله قد اختار لنبيه ما عنده على ما عندكم، وقبضه إلى ثوابه، وخلف فيكم كتابه، وسنة نبيه، فمن أخذ بهما عَرَف، ومن فرّق بينهما أنكر.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قُوَّامِينَ بِالْقَسْطِ ﴾ [النساء: ١٣٥].

ولا يشغلنكم الشيطان بموت نبيكم، ولا يفتننكم عن دينكم، فعاجلوه بالذى تُعجزونه، ولا تَستنظروه فيلحق بكم. . . اهم.

## سادسًا: خطبة أبى بكر (رضى الله عنه: ت١٦٥) بعد توليته الخلافة:

- \* قال - رضى الله عنه - بعد أن حمد الله ، وأثنى عليه بما هو أهله :

أما بعد: فيا أيها الناس، فإنى قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينونى وإن أسأت فقومونى، الصدق أمانة، والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوى حتى أرجع عليه حقه إن شاء الله، والقوى فيكم ضعيف حتى آخذ الحق منه إن شاء الله، لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا خذلهم الله بالذل، ولا تشيع الفاحشة في قوم إلا عمهم الله بالبلاء، أطيعونى ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لى عليكم.

\* قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله . . . اه.

#### سابعًا: خطبة لعلى بن أبي طالب (رضي الله عنه- ت ١٠هـ):

بعد أن حمد الله وأثنى عليه قال:

أوصيكم عباد الله ونفسى بتقوى الله، ولزم طاعته، وتقديم العمل، فإنّه من فرّط في عمله لم ينتفع بشىء من أمله، أين التّعب بالليل والنهار، والمقتحم للجج البحار، ومفاور القفار؟

يسير من وراء الجبال، وعالج الرّمال: (ماتراكم منها ودخل بعضه في بعض)، يصل الغدوَّ بالرّواح، والمساء بالصباح في طلب محقّرات الأرباح، هجمت عليه منيته، فصار ما جمع بورًا، وما اكتسب غرورًا، ووافي القيامة محسورًا، أيّها اللاهي الغار بنفسه، كأنى بك وقد أتاك رسول ربك لا يقرع لك بابا، ولا يهاب لك حجابا، ولا يقبل منك بديلا، ولا يأخذ منك كفيلا، ولا يرحم لك صغيرا، ولا يوقر فيك كبيرًا، حتى يؤديك إلى قعر مُظلمة، أرجاؤها موحشة، كفعله بالأمم الخالية، والقرون الماضية: أين من سعى واجتهد، وجمع وعدد، وبنى وشيد، وزخرف ونجد، وبالقليل لم يقنع، وبالكثير لم يُمتَّع؟ أين من قاد الجنود؟ ونشر البنود؟ أضحوا رفاتًا، تحت الثرى أمواتا، وأنتم بكاسهم شاربون، ولسبيلهم سالكون.

عباد الله فاتقوا الله وراقبوه، واعملوا لليوم الذي تُسيَّر فيه الجبال، وتشَقَّق السماء بالغمام، وتطاير الكتب عن اليمين والشمال، فأيُّ رجل يومئذ تُراك قائل: هاؤم اقرءوا كتابيه أمْ ياليتني لم أوت كتابيه؟!.

نسأل من وعدنا بإقامة الشرائع جنته أن يقينا سخطه. . . اهـ.

## ثامنًا: خطبة لعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي (ت١٥٧هـ)؛

قال - رحمه الله تعالى - بعد أن حمد الله وأثنى عليه:

أيها الناس: تقووا بهذه النّعم التي أصبحتم فيها على الهرب من نار الله الموقدة التي تطّلع على الأفئدة، فإنكم في دار القواب فيها قليل، وأنتم عمّا قليل عنها راحلون، وأنتم خلائف بعد القرون الماضية: فهم كانوا أطول منكم أعمارًا، وأمد أجساما، وأعظم آثارًا، فخدّدوا الجبال، ونقبوا في البلاد، مؤيّدين ببطش شديد، فما لبثت الأيّام والليالي أن طوت آثارهم، وأخربت منازلهم، وأنست ذكرهم فما تحس منهم من أحد ولا تسمع لهم ركزا، كانوا بلهو الأمل آمنين، وعن ميقات يوم موتهم غافلين، فآبوا إياب قوم نادمين. وأصبح الباقون المتخلفون يبصرون في نعمة الله وينظرون في آثار نقمته، وزوال نعمته عمّن تقدمهم من الهالكين ينظرون في مساكن خالية، فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم.

فلا تكونوا أشباها لمن خدعهم الأمل، وغرَّهم طول الأجل.

نسأل الله أن يجعلكم ممنَّن إذا دُعِي بَدَرَ، وإذا نُهِي انتهى وعقل مثواه. . . اهـ.

#### تاسعًا: خطبة لهارون الرشيد:

قال - رحمه الله تعالى -:

الحمد لله على نعمه، ونستعينه على طاعته، ونستنصره على أعدائه، ونؤمن به حقّا، ونتوكّل عليه مفوّضين إليه.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا «محمدا» عبد الله ورسوله، بعثه الله على فترة من الرسل، ودروس من العلم، وإدبار من الدنيا، وإقبال من الآخرة، بشيرا بالنعيم المقيم، ونذيرا بين يدى عذاب أليم، فبلَّغ الرسالة، ونصح الأمة، وجاهد في الله فأدى عن الله وعده ووعيده حتى أتاه اليقين، فعلى نبينا من الله صلاة ورحمة وسلام.

أوصيكم عباد الله بتقوى الله، فإن في التقوى تكفير السيئات، وتضعيف الحسنات، وفوز بالجنة، ونجاة من النار.

وأحذركم يومًا تشخص فيه الأبصار، وتبلى فيه الأسرار، يوم البعث، ويوم التغابن، ويوم التغابن، ويوم التناديوم لا يستعتب من سيئة، ولا يزاد في حسنة، يوم الآزفة:

﴿ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلطَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ﴾ [غانر:١٨] يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور.

﴿ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوفَىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٨١]

عباد الله: إنكم لم تخلقوا عبثًا، ولن تتركوا سدى، حصنوا إيمانكم بالأمانة، ودينكم بالورع، وصلاتكم بالزكاة، فقد جاء في الخبر: أن النبي عليه قال:

لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له، ولا صلاة لمن لا زكاة له. اهـ.

إنكم سفر مجتارون، وأنتم عن قريب تنتقلون من دار فناء إلى دار بقاء، فسارعوا إلى المغفرة بالتوبة، وإلى رحمته بالتقوى، وإلى الهدى بالإنابة، فإن الله

- تعالى ذكره - أوجب رحمته للمتقين، ومغفرته للتائبين، وهُداه للمنيبين، قال الله - عزّ وجلّ - وقوله الحقّ:

﴿ . . وَرَحْمَتِي وَسَعَتْ كُلِّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُم بآيَاتنَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [الاعران:١٥٦]

وقال الله - تعالى -: ﴿ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى ﴾

[طه: ۸۲]

وإيّاكم والأمانى فقد غرّت، وأردت، وأوبقت كثيرًا حتّى أكسبتهم مناياهم، فتناوشوا التوبة من مكان بعيد، وحيل بينهم وبين مايشتهون، فأخبركم ربكم عن المثلات فيهم، وصرّف الآيات، وضرب الأمثال، فرغّب بالوعد، وقدّم إليكم الوعيد، وقد رأيتم وقائعه بالقرون الخوالى جيلا بعد جيل، وعهدتم الآباء، والأبناء، والأحبّة، والعشائر باختطاف الموت إيّاهم من بيوتهم، ومن بين أظهركم.

لا تدفعون عنهم، ولا تحولون دونهم، فزالت عنهم الدنيا، وانقطعت بهم الأسباب، فأسلمتهم إلى أعمالهم عند المواقف والحساب، والعقاب، ليجزى الذين أحسنوا بالحسني.

إنّ احسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله، يقول الله - عزّ وجلّ - : ﴿ وَإِذَا قُرئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمعُوا لَهُ وَأَنصتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ [الاعران: ٢٠٤].

آمركم بما أمركم الله به، وأنهاكم عمّا نهاكم الله عنه، وأستغفر الله لى ولكم . . . اهـ.

(تم مبحث الخطب ولله الحمد والشكر)

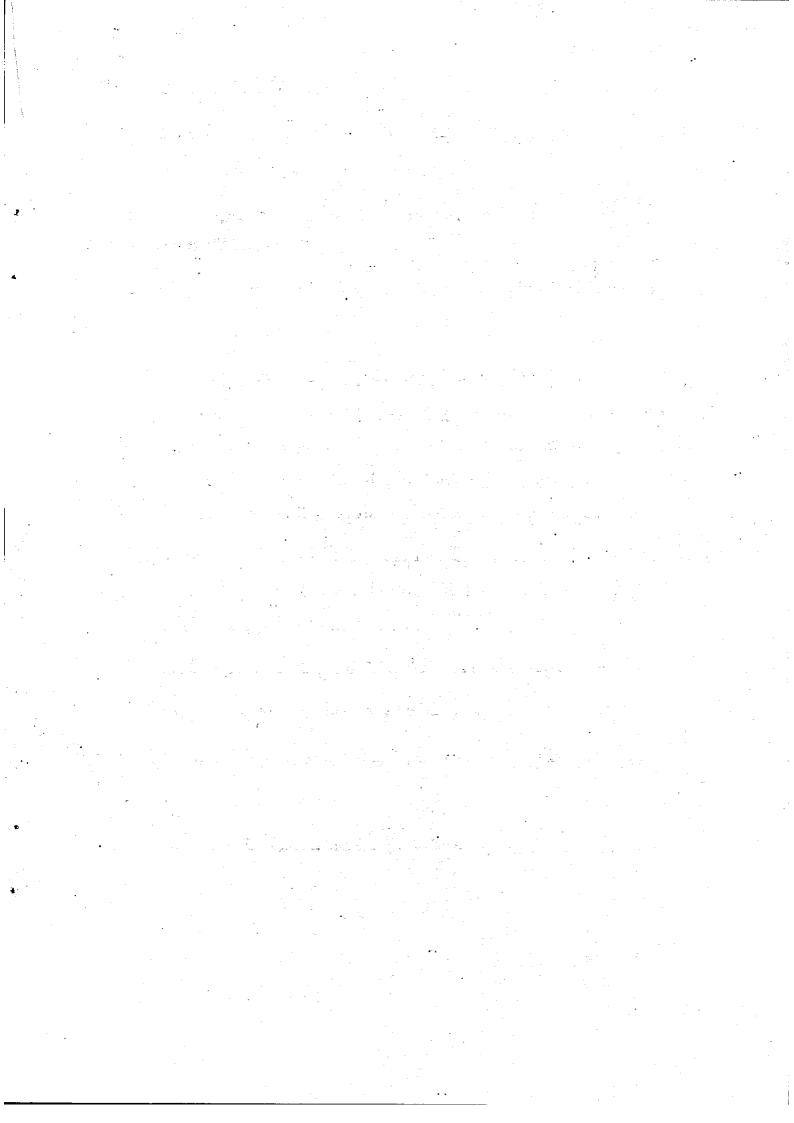

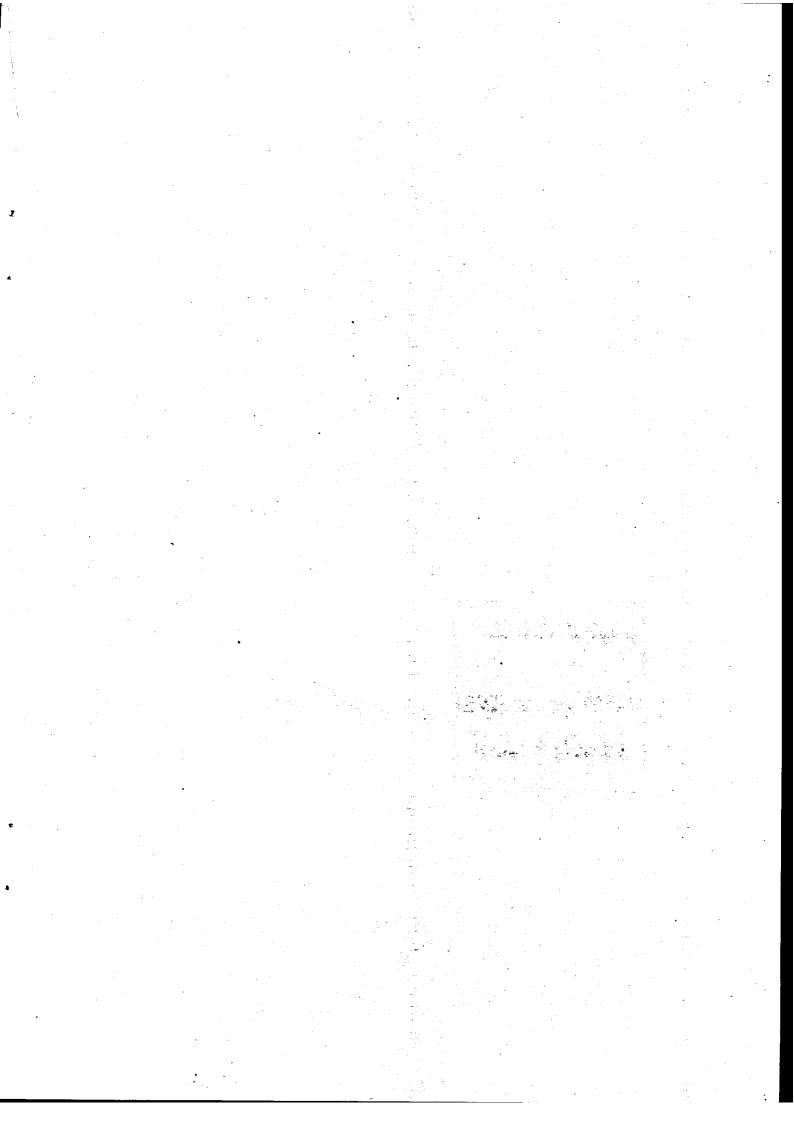



# اختيار عدد من الوصايا المتنوعة والمفيدة

## أولاد من الوصايا التي جاء بها القرآن الكريم وقالها النبي على لأمته:

قول الله - تعالى -: ﴿ قُل تَعَالُوا أَتَلُ مَا حَرَّمَ رَبُكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيئًا وَبِالوَالِدَينِ إِحسَانًا وَلا تَقتُلُوا أَولادَكُم مِن إِملاق نَحنُ نَرِزُقُكُم وَإِيَّاهُم وَلا تَقرَبُوا النَّفَسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالحَقِّ ذَلِكُم وَصَّاكُم الفُواحِشُ مَا ظَهْرَ مِنهَا وَمَا بَطَنَ وَلا تَقتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالحَقِّ ذَلِكُم وَصَّاكُم بِهِ لَمَلَّكُم تَعَقُلُونَ حَتَى يَلِمُعَ أَشَدُهُ وَمَا كُم وَمَاكُم وَالْمَيْلُ وَالْمِيزَانَ بِالقَسَطُ لا نُكَلِق نَفْسًا إِلاَّ وَسَعَهَا وَإِذَا قُلْتُم فَاعدلُوا وَلَو كَانَ ذَا وَأُولُوا الكَيلُ وَالْمِيزَانَ بِالقَسَطُ لا نُكَلِق نَفْسًا إِلاَّ وُسَعَهَا وَإِذَا قُلْتُم فَاعدلُوا وَلَو كَانَ ذَا وَأُولُوا الكَيلُ وَالْمِيزَانَ بِالقَسَطُ لا نُكَلِق نَفْسًا إِلاَّ وُسَعَهَا وَإِذَا قُلْتُم فَاعدلُوا وَلَو كَانَ ذَا وَأُولُوا الكَيلُ وَالْمِيزَانَ بِالقَسَطُ لا نُكَلِقُ نَفْسًا إِلاَّ وُسَعَهَا وَإِذَا قُلْتُم فَاعدلُوا وَلَو كَانَ ذَا وَأُولُوا الْكِيلُ وَالْمِيزَانَ بِالقَسَطُ لا نُكَلِقُ نَعْسًا إِلاَّ وُسَعَهَا وَإِذَا قُلْتُم فَاعدلُوا وَلُو كَانَ ذَا وَالْمَالِقُ وَلَوْ الْمُولُولُ وَلَوْلُوا الْكِيلُ وَالْمِيزَانَ بِالقَسَطُ لا نُكَلِقُ نَعْسًا إِلاَّ وَمُعَلِق وَإِنَا قُلْمُ وَمَاكُم بِهِ لَعَلَقُ مَن مَبِيلِهِ ذَلِكُم وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَكُم مَنْ مَبِيلِهِ ذَلِكُم وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَى مُنْ مَنْ مَنِيلِهِ ذَلِكُم وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَكُم مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَلُولُ وَلَوْلُ وَلَا اللّهُ الْوَلُوا اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

وقوله - تعالى -: ﴿ لا تَجعَل مَعَ اللّه إِنّها آخَرَ فَتَعَدُ مَذُمُوماً مُخذُولاً ﴿ آَلَ وَلَا تَجُدُوا إِلاَ إِيّاهُ وَبِالْواللّهَ يِنْ إِحسَانًا إِمّا يَبلُغَنَّ عِندَكَ الكَبرَ أَحَدُهُما أَو كَلاهُما فَلا تَقُل لَهُمَا أَفَ وَلا تَنهر هُما وَقُل لَهُمَا قُولاً كَرِيما ﴿ وَاخفِص لَهُما جَنَاحَ الذَّلُ مِن الرّحِمة وقُل رَّب ارحَمهُما كَمَا رَبّياني صغيراً ﴿ وَ وَاخفِص لَهُما بِمَا فِي الذَّل مِن الرَّحِمة وقُل رَّب ارحَمهُما كَمَا رَبّياني صغيراً ﴿ وَ وَاحفِص لَهُما فِي نَفُوسِكُم إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنّهُ كَانَ لِلأَوّابِينَ غَفُوراً ﴿ وَ وَاتَ ذَا القُربَىٰ حَقّهُ وَالمَسكِينَ وَابنَ السّبيلِ وَلا تُبَدّر تَبذيراً ﴿ وَ وَ اللّهَ المُنذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشّياطينِ وَالمَسكِينَ وَابنَ السّبيلِ وَلا تُبَدّر تَبذيراً ﴿ وَ وَاللّهُ المِنْ المُبَدّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشّياطينِ وَكَانَ الشّياطينِ وَكَانَ السّبيلِ وَلا تُبَدّلُ مَعْمُولًا إِلَى عُنْهُم أَبِعَاءَ رَحِمة مِن رَبّكَ تَرجُوها فَقُلُ وَكَانَ الشّيطانُ لَوبَه كَفُورا ﴿ وَ اللّهُ مَعْمُ اللّهُ المَا وَلا تَبعَلُ يَدَكُ مَعْمُ لَهُ إِلَى عُنْفُوراً عَنْ وَلا تَبسُطُها كُلُّ البُسط فَتَقُعلَ وَلا تَبسُطُها كُلُّ البُسط فَتَقُعلَ مَا مُعَدُوراً ﴿ وَيَقِدُرُ إِنّهُ كَانَ بِعَادِه خَبِراً مُمَا مُعَدُوراً ﴿ وَلَكُ يَسْطُ الرّزَقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقِدِرُ إِنّهُ كَانَ بِعَادِه خَبِراً مَنْ مُنْ مُنْ مُنْ وَلَا تَبِعُونَهُ وَلا تَبعَادُه خَبِراً مُنَاءُ وَيَقِدُرُ إِنّهُ كَانَ بِعَادِه خَبِراً مُنْ اللّهُ الْمَا مُعَدُوراً مَنْ اللّهُ المُنْ يَشَاءُ وَيَقِدُرُ إِنّهُ كَانَ بِعَادِه خَبِراً مُؤْمِلًا مُعُولًا مُنْ يَشَاءُ وَيَقِدُورُ اللّهُ وَلا تَبعَلُولَة اللّهُ المُنْ يَشَاءُ وَيَقِدُولُ إِنّهُ كَانَ بِعَادِه خَبِراً مُنْ اللّهُ الْمُولِة اللّهُ وَالْمُوالِلَ السِلْمُ الللّهُ المُولِقُولُ الللّهُ الْمُولِة اللّهُ الْمُولِقُولُ اللّهُ الْمُولِلُهُ الْمُولُةُ اللّهُ الْمُولُلُهُ اللّهُ الْمُولِةُ اللّهُ الْمُولِقُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ المُولُةُ اللّهُ المُولِةُ الللّهُ اللّهُ المُولِةُ اللللّهُ المُولِقُولُ الللّهُ اللّهُ المُولِقُولُ اللّهُ المُعَالِقُولًا مُعْلَمُ الللّهُ المُولِلَةُ الللّهُ المُعْلَقُ اللللّهُ المُعَلّمُ اللل

بَصِيرًا ﴿ آ وَلا تَقْتُلُوا أُولادَكُم خَشَيةَ إِملاق نَحنُ نَرِزُقُهُم وَإِيَّاكُم إِنَّ قَتَلُوا النَّهُسَ الَّتِي كَبِيرًا ﴿ آ وَلا تَقْتُلُوا النَّهُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَد جَعَلْنَا لُولِيهِ سُلطَانًا فَلا يُسرِف فِي الْقَتلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ﴿ آ وَلَا تَقرَبُوا مَالَ اليَتيم إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحسَنُ حَتَّىٰ يَبلُغُ أَشُدُهُ وَأُولُوا بِالْعَهِدِ مَنصُورًا ﴿ آ وَلَو اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا تَقرَبُوا مَالَ اليَتيم إِلاَّ بِالنِّي هِيَ أَحسَنُ حَتَّىٰ يَبلُغُ أَشُدُهُ وَأُولُوا بِالْعَهِدِ إِنَّ اللّهَ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا تَقْفُ مَا لَيسَ لَكَ بِهِ عِلمٌ إِنَّ السّمَعُ وَالْبُصَرَ وَالْفُوادَ كُلُّ فَي الْفَوادَ كُلُّ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا تَقْفُ مَا لَيسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ السّمَعُ وَالْبُصَرَ وَالْفُوادَ كُلُلُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الل

[الإسراء: ۲۲-۲۸]

## ثانيا: من الوصايا التي جاء بها القرآن الكريم وصية لقمان لابنه:

قول الله - تعالى - :

﴿ وَإِذْ قَالَ لُقَمَانُ لَابِنهِ وَهُوَ يَعْظُهُ يَا بُنِيَّ لا تُشْرِكُ بِاللَّهِ إِنَّ الشَّرِكَ لَظُلَمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيهِ حَمَلَتُهُ أُمّهُ وَهِنَا عَلَىٰ وَهِنْ وَفِصَالُهُ فِي عَامَينِ أَنِ اشْكُر لِي وَلُوالِدَيكَ إِلَيَّ المَصِيرُ ﴿ فَإِنْ جَاهَدَاكُ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيسَ لَكَ بِهِ علمٌ فَلا يُو وَلَوَالدَيكَ إِلَيَّ المَصِيرُ وَإِن جَاهَدَاكُ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيسَ لَكَ بِهِ علمٌ فَلا تُطعهُمَا وَصَاحِبهُمَا فِي الدُّنيَا مَعرُوفًا وَاتَّبِع سَبِيلَ مَن أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرجعُكُم فَأُنْبَكُم بِمَا كُنتُم تَعمَلُونَ ﴿ فَي الدُّنيَ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِن خَرِدَلِ فَتَكُن فِي صَخرة أَو فِي السَّمَواتِ أَو فِي الأَرْضِ يَاتَ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿ لَكَ يَا بُنِيَّ أَقِمِ الصَّلاةَ وَأَمُر السَّمَواتِ أَو فِي الأَرْضِ مَا أَلِي اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ كُلُّ مُن عَزِمِ الأُمُورِ ﴿ لَا كَاللَهُ وَالْمَعرُوفِ وَانهَ عَنِ المُنكرِ وَاصِبرِ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِن عَزِمِ الأُمُورِ ﴿ لَكَ وَاعْضُ مِن صَوتِكَ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ كُلُّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿ إِنَّ اللَّهُ لا يُحِبُّ كُلُّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿ إِنَّ اللَّهُ لا يُحِبُّ كُلُّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿ إِنَّ اللَّهُ لا يُحِبُّ كُلُّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿ إِنَ اللَّهُ لا يُحِبُّ كُلُ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿ إِنَّ اللّهُ وَلَا يَمْ مَا عَزِمُ الأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللّهُ لا يُحِبُّ كُلُ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿ إِنَ اللهُ عَلَى مَا عَزِمُ الْأُولُونِ مِن مَوْتِكَ إِنَّ اللّهُ لا يُحِبُّ كُلُ مُخْتَالٍ فَخُورٍ مِنَ عَزِمُ الْأَرْضِ مَن صَوتِكَ إِنَّ اللّهُ لا يُحِبُّ كُلُ مُخْتَالٍ فَخُورٍ مِن وَاقَصِد فِي مَشْيِكَ وَاغْضُصُ مِن صَوتِكَ إِنَّ اللّهُ لا يُحْرِواتِ لَكُونُ المُونِ الْمُونِ الْمُونِ الْمُنْ وَالْمُلُولُ اللّهُ اللّهُ لا يُحْرِقُونَ الللّهُ لا يُعْمِلُ وَلَا لَكُولُونَ المُولِ السَّولَ المُولِقُ الْمُولِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ الللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللله

## ثالثاً: من وصايا السي ﷺ لأمَّته.

العرباض بن سارية - رضى الله عنه - قال: صلى بنا رسول الله ﷺ ذات يوم، ثم أقبل علينا، فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يارسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟

قال: «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإنْ عَبْدا حبشيا، فإنه من يعش منكم بعدى فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة». اهـ(١).

٢ - وعن عبد الله بن عمر (رضى الله عنهما - ت ٧٣هـ) قال:

أخذ رسول الله ﷺ بمنكبي فقال: «كن في الدنيا كأنك غريب، أو عابر سبيل»اهـ(٢).

٣ - وعن عبد الله بن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) قال:

كنت خَلْف النبى عَلَيْكِ فقال: «ياغلام إنى أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم بأن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، رفعت الأقلام، وجَفّت الصحف» اهـ (٣).

عن سَهْل بن سعد السَّاعدى - رضى الله عنه - قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله: دلنى على عمل، إذا عملتُه أحبّنى الله، وأحبّنى الناس. فقال: «ازهد فى الدنيا يحبّك الله، وازهد فيما فى أيدى الناس يحبك الناس» اهـ(٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود، والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخارى، والبيهقى في السنن جـ٣/ ٣٦٩.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح برقم ٢٥١٦.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن ماجه في سننه برقم ٢ -٤١٪.

و - وعن أبى هريرة (رضى الله عنه - ت ٥٨هـ) قال: قال رسول الله على بيع «لاتحاسدوا، ولاتناجشوا، ولاتباغضوا، ولاتدابروا، ولايبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم: لايظلمه، ولا يخذله، ولا يكذبه، ولا يحقره، التقوى هاهنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام: دمه، وماله، وعرضه اهد(۱).

## رابعاً: من وصايا الصحابة - رض الدعنهم - :

وتتمثل في الوصايا الآتية:

#### ١- وصينة أبي بكر الصديق لعمرين الخطاب مني الدعنها ١٠

إن الله عملا بالليل لايقبله بالنهار، وعملا بالنهار لايقبله بالليل، إنه لايقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة.

فإنه إنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق في الدنيا، وثقله عليهم. ويحق لميزان لايوضع فيه إلا الحق غدًا أن يكون ثقيلا.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم برقم ۲۵۷۷.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في صحيحة برقم ٢٥٦٤.

وإنما خفّت موازين من خفّت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل في الدنيا. ويحق لميزان لايوضع فيه إلا الباطل أن يكون خفيفا.

إنَّ الله ذكر أهل الجنة فذكرهم بأحسن أعمالهم، وتجاوز عن سيئاتهم، فإن ذكرتهم قلت : إنى أخاف ألا أكون من هؤلاء.

وذكر أهل النار فذكرهم بأسوأ أعمالهم، وتجاوز عن حسناتهم، فإذا ذكرتهم قلت : إنى أرجو ألا أكون من هؤلاء.

وذكر آية الرحمة وآية العذاب ليكون العبد راغبا راهبا، لايتمنّى على الله غير الحقّ، فإذا حفظت وصيّتى فلا يكونن غائب أحب إليك من الموت ولست بمعجزه....اهـ.

#### ٢ - وصية سعيد بن عامر لعمرين الخطاب - رني الدعنها - ١

إنى موصيك بكلمات من جوامع الإسلام، ومعالمه.

قال: أجل. قال: اخش الله في الناس، ولا تخش الناس في الله، ولا يخالف قولك فعلك، فإنّ خير القول ماصدّته الفعل، ولا تقض في أمر واحد بقضاءين فيختلف عليك أمرك، وأحبّ لقريب المسلمين وبعيدهم ما تحبّ لنفسك، وخُض الغمرات إلى الحقّ ولا تخف في الله لومة لائم.

قال: ومن يستطيع ذلك؟

قال: من ركّب الله في عنقه ما ركّب في عنقك . . . اهـ .

#### ٣ - وصية عمر بن الخطاب إلى الأحنف بن قيس،

قال الأحنف بن قيس: قال لى عمر بن الخطاب: يا احنف من كثر ضحكه قلت هيبته، ومن مزح استخف به، ومن أكثر من شيء اعرف به، ومن كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه قل حياؤه، ومن قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه. . . اه. .

#### ٤ - وصية على بن أبي طالب - رني الله عنه - لأولاده عندما حضرته الوفاة:

لمّا حضرت عليًّا بن أبي طالب - رضى الله عنه - الوفاة:

دعا (الحسن، والحسين) فقال لهما: أوصيكما بتقوى الله، وألا تبغيا الدنيا وإن بغتكما، ولا تبكيا على شيء زُوى عنكما، وقولا الحق، وارحما اليتيم، وأغيثا الملهوف، واصنعا للآخرة، وكونا للظالم خصما، وللمظلوم ناصرا، واعملا بما في الكتاب ولا تأخذكما في الله لومة لائم.

ثم نظر إلى محمد ابن الحنفية فقال: هل حفظت ما أوصيت به أخويك؟ قال: نعم. قال: فإنّى أوصيك مثلهما.

وأوصيك بتوقير أخويك لعظيم حقهما عليك، فاتّبع أمرهما، ولا تقطع أمرا دونهما. ثمّ قال: أوصيكما به فإنه ابن أبيكما، وقد علمتما أنّ أباكما كان يحبّه.

ثمّ قال للحسن: أوصيك أى بُنَى بتقوى الله، وإقام الصلاة لوقتها، وإيتاء الزكاة عند محلّها، وحسن الوضوء، فإنه لا صلاة إلا بطهور، ولا تُقبلُ صلاة من مانع زكاة، وأوصيك بغفر الذنب، وكظم الغيظ، وصلة الرحم، والحلم عند الجهل، والتفقّه في الدين، والتثبت في الأمر، والتعاهد للقرآن، وحسن الجوار، والأمر بالمعروف، والنهى عن المنكر واجتناب الفواحش... اه.

#### ٥ - وصيبة على بن أبي طالب العامة لما حضرته الوفاة عام ١٠هـ:

لما حضرت عليًّا بن أبي طالب - رضى الله عنه - الوفاة كانت وصيّته العامّة:

بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به على بن أبى طالب: أوصى أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن «محمدا» عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.

ثم إن صلاتي ونسكى ومحياي ومماتى لله رب العالمين لا شريك له وبذلك المرت وأنا أول المسلمين.

ثم أوصيك يا حسن وجميع ولدى وأهلى بتقوى الله ربكم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فإنى سمعت أبا القاسم على الله على يقول: «إن صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام».

انظروا إلى ذوى أرحامكم فصلوهم يهون الله عليكم الحساب، الله الله فى الأيتام، الله الله فى جيرانكم، فإنهم وصية نبيكم الله الله فى الله فى الله الله فى الله الله فى الله الله فى الله فى

الله الله في القرآن فلا يسبقنكم إلى العمل به غيركم.

الله الله في الصلاة فإنها عمود دينكم.

الله الله في بيت ربكم فلا تخلوه ما بقيتم.

الله الله في الجهاد في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم.

الله الله في الزكاة فإنها تطفئ غضب الربّ.

الله الله في ذمّة نبيكم فلا يُظلمن بين أظهركم.

الله الله في أصحاب نبيكم فإن رسول الله أوصى بهم.

الله الله في الفقراء والمساكين فأشركوهم في معاشكم.

الله الله فيما ملكت أيمانكم.

لا تتركوا الأمر بالمعروف، والنهى عن المنكر فيولّى الأمر شراركم، ثمّ تدعون فلا يستجاب لكم.

وعليكم بالتواصل والتباذل، وإياكم والتدابر، والتقاطع والتفرّق: وتعاونوا على البرِّ والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إنّ الله شديد العقاب.

حفظكم الله من أهل بيت، وحفظ فيكم نبيَّكم.

أستودعكم الله، وأقرأ عليكم السلام ورحمة الله. . . اه.

#### ٦ - وصية معاد بن جيل - رض الدعند - في الحث على طلب العلم،

قال معاذ بن جبل - رضى الله عنه - :

تعلّموا العلم؛ فإنّ تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لايعلم صدقة، وبذله لأهله قربة؛ لأنه معالم الحلال والحرام، ومنار أهل الجنة، والأنس في الوحشة، والصاحب في الغربة، والمحدث في الخلوة، والدليل على السراء والضراء، والسلام على الأعداء، والدين عند الأجلاء، يرفع الله به أقواما ويجعلهم في الخير قادة، وأئمة تقتبس آثارهم، ويقتدى بفعالهم، وينتهى إلى رأيهم، ترغب الملائكة في خُلتهم، وبأجنحتها تمسحهم، ويستغفر لهم كل رطب ويابس حتى الحيتان في البحر وهوامة، وسباع الطير وأنعامه؛ لأن العلم حياة القلوب من الجهل، ومصباح الأبصار من الظلم.

يبلغ بالعلم منازل الأخيار، والدرجة العليا في الدنيا والآخرة، والتفكير فيه يعدل بالصيام، ومدارسته بالقيام، به توصل الأرحام، ويعرف الحلال من الحرام، يُلهمه السعداء، ويُحرمه الأشقياء... اهـ.

#### ٧ - وصية عبد الله بن مسعود - رس الدعته - في الحث على طلب العلم،

قال عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - :

ينبغى لحامل القرآن أن يُعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس يفطرون، وبحزنه إذا الناس يخلطون، وبحزنه إذا الناس يخلطون، وبحثون، وبصمته إذا الناس يخلطون، وبخشوعه إذا الناس يختالون. وينبغي لحامل القرآن أن يكون باكيا محزونا، حكيما حليما عليما سكيتا. وينبغي لحامل القرآن آلا يكون جافيا، ولاغافلا، ولاصخابا، ولاصيّاحا... اه.

#### ٨ - وصية الخنساء - رض الدعنها - لأولادها في الحث على الجهاد،

قالت - رضى الله عنها -: تعلمون ما أعد الله للمسلمين من الثواب العظيم في حرب الكافرين. واعلموا أنّ الدار الباقية خير من الدار الفانية. يقول الله -عزّ وجلّ -:

# ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصِبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُم تُفلِحُونَ ﴾

[آل عمران: ٢٠٠]

فإذا أصبحتم غدا فاغدوا على قتال عدوكم مستبصرين، والله على أعدائه مستنفرين. فلمّا بلغها خبر استشهادهم قالت: الحمد الله الذي شرّفني بقتلهم، وأرجو من ربي أن يجمعني بهم في مستقرّر حمته...اهـ.

#### ٩ - وصينة عباد بن عباد الخواص إلى أهل السنة والجماعة،

## قال عبّاد الخواص:

اعقلوا؛ فالعقل نعمة، وإنه يوشك أن يكون حسرة، فربّ ذى عقل قد شغل قلبه بالتعمّق، فيما هو عليه ضرر عن الانتفاع بما يجتاج إليه، حتى صار عن ذلك ساهيا.

ومن فضل عقل المرء ترك النظر فيما لا نظر فيه حتى يكون فضل عقله وبالا عليه في ترك مناقشة من هو دونه في الأعمال الصالحة، أو رجل شغل قلبه ببدعة قلد فيها دينه رجالا دون أصحاب رسول الله على أو رجل اكتفى برأيه فيما لا يرى الهدى إلا فيها، ولا يرى الضلالة إلا تركها يزعم أنه أخذها من القرآن، وهو يدعو إلى فراق القرآن.

افما كان للقرآن حملة قبله، وقبل اصحابه يعملون بمحكمه، ويؤمنون بمتشابهه، وكانوا منه على منار أوضح للطريق؟ .

وكان القرآن إمام رسول الله ﷺ، وكان رسول الله ﷺ إماما لأصحابه، وكان اصحابه المما المعروفون منسوبون في البلدان، متفقون في الردّ على اصحاب الأهواء مع ما كان بينهم من الاختلاف، وتسكع اصحاب الأهواء برأيهم في

سبل مختلفة جائرة عن القصد، مفارقة للصراط المستقيم. فتوهمت بهم ادلاؤهم فى مفازة مضلة، فأمعنوا فيها متعسفين فى هيئاتهم، كلما أحدث لهم الشيطان بدعة فى ضلالتهم انتقلوا منها إلى غيرها؛ لأنهم لم يطلبوا أثر السالفين، ولم يقتدوا بالمهاجرين.

اتقوا الله وما حدث فى قرائكم، وأهل مساجدكم من الغيبة، والنميمة، والمشى بين الناس بوجهين ولسانين، وقد ذكر أن من كان ذا وجهين فى الدنيا، كان ذا وجهين فى النار،

يلقاك صاحب الغيبة فيغتاب عندك من يرى أنك تحب غيبته، ويخالفك إلى صاحبك فيأتيه عنك بمثله، فإذا هو قد أصاب عند كل واحد منكما حاجته، وخفى على كل واحد منكما ما يأتى عند صاحبه.

فيا لعباد الله! أما في القوم من رشيد ولا مصلح، به يقمع هذا عن مكيدته، ويرده عن عرض أخيه المسلم؟ . . . اهم.

#### ١٠ - وصينة وهب بن منبه هي مكارم الأخلاق،

## قال وهب بن منبه:

إذا أردت أن تعمل بطاعة الله - عزّ وجلّ - فاجتهد في نصحك وعملك لله، فإن العمل لايقبل ممّن ليس بناصح، وإن النّصح لله -عزّ وجلّ - لايكمل إلا بطاعة الله، كمثل الثمرة الطيبة ريحها طيب، وطعمها طيّب، كذلك مثل طاعة الله: النّصح ريحها، والعمل طعمها، ثم زيّن طاعة الله بالعلم، والحلم، والفقه، ثم أكرم نفسك عن أخلاق السفهاء، وعبّدها على أخلاق العلماء، وعودها على فعل الحلماء، واعزلها عن سبيل الخبثاء.

وما كان لك من فضل فاعن به مَنْ دونك، وما كان فيمن دونك من نقص، فاعنه عليه حتى يبلغه معك، فإن الحكيم يجمع فضوله، ثم يعود بها على من دونه، ثم ينظر في نقائص من دونه، ثم يقومها ويزكيها حتى يبلغه: إن كان فقيها حمل من لافقه له،

إذا رأى أنه يريد صحبته ومعونته. وإذا كان له مال أعطى منه من لامال له، وإن كان مصلحا استغفر الله للمذنب، وإذا رجا توبة، وإن كان محسنا أحسن إلى من أساء إليه، واستوجب بذلك أجره، ولايغتر بالقول حتى يجىء معه بالفعل، ولايتمنّى طاعة الله إذا لم يعمل بها.

فإذا بلغ من طاعة الله شيئا حمد الله، ثم طلب مالم يبلغ منها، وإذا علم من الحكمة لم تشبعه حتى يتعلم مالم يبلغ منها.

وإذا ذكر خطيئته سترها عن الناس، واستغفر الله الذي هو القادر على أن يغفرها...اهـ.

#### ١١ - وصية عتبة بن أبي سفيان لأحد أبثاثه،

قال عتبة بن أبي سفيان لأحد أبنائه عندما بلغ سن الشباب:

يا بُنى قد تقطعت عنك شرائع الصبّا، فالزم الحياء تكن من أهله، ولا تزايله فتبين منه، ولا يغرّنك من اغترّ بالله فيك فيمدحك بما تعلم خلافه من نفسك، فإنه من قال فيك من الخير مالم يعلم إذا رضى، قال فيك من الشرّ مثله إذا سخط، فاستأنس بالوحدة من جلساء السوء تسلم من شرّ عواقبهم. . . اهـ.

#### ١٢ - وصينة الأشعث بن قيس لبنيه:

قال الأشعث بن قيس لبنيه:

يا بنى لا تذلّوا فى أعراضكم، وانخدعوا فى أموالكم، ولتخفّ بطونكم من أموال الناس، وظهوركم من دمائهم، فإن لكل امرىء تبعة وإيّاكم وما يُعتَذر منه أو يُستحى، فإنما يُعتذر من ذنب، ويُستحى من عيب، وأصلحوا المال لجفوة السلطان، وتغيّر الزمان، وكفوا عند الحاجة عن المسألة، فإنّه كفى بالردّ منعا، وأجملوا فى الطلب حتى يوافق الرزق قَدَرا، وامنعوا النساء من غير الأكفاء، فإنكم أهل بيت يتأسّى بكم الكريم...اهد.

#### ١٣ - وصية عبد الملك بن مروان - رحمة المتناس - لبنية عندما حضرته الوطاة،

لما حضرت عبدالملك بن مروان الوفاة دعا بنيه فأوصاهم فقال:

يا بنى اوصيكم بتقوى الله فإنها احصن كهف، وازين حلية، ليعطف الكبير منكم على الصغير، وليعرف الصغير منكم حق الكبير، وإياكم والاختلاف والفرقة، فإن بهما هلك الأولون قبلكم، وذل ذوو العدد والكثرة، انظروا - مسلمة فاصدروا عن رأيه - وكونوا عند القتال أحرارا، وعند المعروف منارا، وكونوا بني أم بررة.

ثم رفع راسه إلى الوليد فقال: يا وليد لا أعرفنك إذا وضعتنى في حفرتى تمسح عينيك وتعصرهما فعل الأمة، ولكن إذا وضعتنى في حفرتى فشمر واتزر، والبس جلد النّمر، ثم اصعد إلى المنبر فادع الناس إلى الهيعة فمن قال: كذا فقل كذا، وأوما إليه، ومن قال لا فاقتله . . . اه.

فلمّا توفى عبدالملك سجّاه الوليد بثوبه، ثمّ صعد المنبر فحمد الله واثنى عليه، ثمّ قال: مصيبة لم أر مثلها مصيبة: فقد خليفة، فإنّا لله وإنّا إليه راجعون على أعظم مصيبة والحمد لله ربّ العالمين على أعظم النعمة، ثم دعا الناس إلى البيعة، فبايعوه ولم يختلف عليه أحد. . . اه.

## ١٤ - وصينة المهلب بن أبي صفرة لبنيه عندما حضرته الوطاة،

لما حضرت المهلّب بن أبى صفرة الوفاة جمع بنيه وقال لهم: أوصيكم بتقوى الله، وصلة الرّحم؛ فإنّ تقوى الله تعقب الجنة، وإن صلة الرّحم تنسئ في الأجل، وتثرى العال، وتجمع الشمل، وتكثر العدد، وتعمّر الدار.

وأنهاكم عن معصية الله، وقطيعة الرّحم؛ فإنّ معصية الله تعقب النار، وإن قطيعة الرّحم تورّث القلّة والمذلّة، وتفرق الجمع، وتدع الدار بلاقع، وتطمع العدّو، وتبدى العورة.

يا بَنيَّ قومكم قومكم، إنه ليس لكم فضل عليهم، بل هم أفضل منكم: إذا فضَّلوكم سوَّدوكم، فلهم بذلك حق عليكم .

فإذا سألوا فأعطوهم، وإن لم يسألوا فابتدأوهم، وإن شتموا فاحتملوهم.

يا بَنيَّ إنى أحب للرجل منكم أن يكون لفعله الفضلُ على لسانه، وأكره أن يكون للسانه الفضل على فعله.

يا بَنى المعروف وافعلوه، واكرهوا المنكر واجتنبوه، وآثروا الجُود على البخل، واصطنعوا العرب وأكرموهم: فإن العربي تعده العدة فيموت دونكم ويشكر لكم، فكيف بالصنيعة إذا وصلت إليه في احتمالها، وشكرها، والوفاء منها لصاحبها...اهـ.

(تم مبحث الوصايا ولله الحمد والشكر)

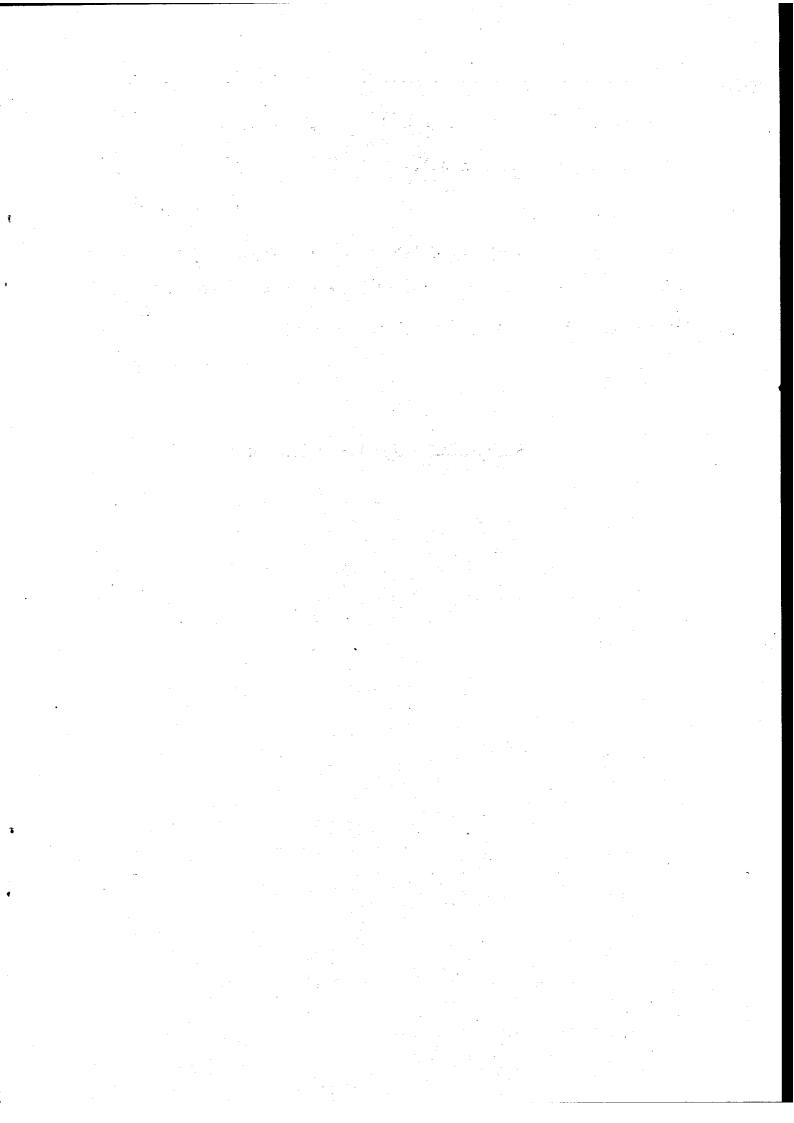



ละกระการ สั



# اختيار عدد من النصائح المتنوعة والمفيدة



ويتمثل ذلك في النصائح الآتية:

# ١ - نصيحة عطاء بن أبى رباح لعبد الملك بن مروان:

دخل عطاء بن أبى رباح على عبدالملك بن مروان وهو جالس على سريره، وحواليه الأشراف من كل بطن، وذلك بمكة المكرمة في وقت حجّه في خلافته، فلمّا بصر به قام إليه وأجلسه معه على السرير، وقعد بين يديه وقال: يا أبا محمد ما حاجتك؟

قال: يا أمير المؤمنين اتق الله في حرم الله وحرم رسوله فتعاهده بالعمارة، واتق الله في أهل الثغور فإنهم حصن للمسلمين، وتفقد أمور المسلمين؛ فإنك وحدك المسئول عنهم، واتق الله في مَنْ على بابك فلا تغلق بابك دونهم.

فقال له عبدالملك بن مروان: أفْعَلُ.

ثمّ نهض عطاء بن أبى رباح وقام، فقبض عليه عبدالملك وقال له: يا أبا محمد إنما سألتنا حوائج غيرك وقد قضيناها، فما حاجتك؟

فقال: مالى إلى مخلوق حاجة ثم خرج، فقال عبد الملك: هذا الشرف. . اه.

# ٢ - نصيحة أبى حازم لسليمان بن عبدالملك:

دخل سليمان بن عبدالملك بعد أن بويع خليفة للمسلمين المدينة المنورة، فأقام بها ثلاثا فقال: ما ها هنا أحد ممّن أدرك أصحاب نبينا محمد عَلَيْكُ يحدّثنا؟

فقيل له: بلى. ها هنا رجل يقال له: أبو حازم.

فبعث إليه فجاءه، فقال له سليمان: يا أبا حازم ما هذا الجفاء؟

فقال له أبو حازم: وأيّ جفاء رأيت مني؟

فقال له سليمان: أتاني وجوه أهل المدينة كلهم، ولم تأتني.

فقال له أبو حازم: أعيدك بالله أن تقول مالم يكن، ما جرى بيني وبينك معرفة آتيك عليها.

فقال سليمان: صدق الشيخ، ثمّ قال: يا أبا حازم مالنا نكرة الموت؟

قال: لأنكم أخربتم آخرتكم وعمَّرتم دنياكم، فأنتم تكرهون أن تُنقَلوا من العمران إلى الخراب.

قال: صدقت، يا أبا حازم فكيف القدوم؟

قال: أمَّا المحسن فكالغائب يقدم على أهله، وأمَّا المسيء فكالآبق يُقدم على مولاه.

فبكى سليمان وقال: مالنا عند الله يا أبا حازم؟

فقال أبو حازم: اعرض نفسك على كتاب الله -عزّ وجلّ- تعلم مالك عند الله.

فقال: يا أبا حازم أين نصيب تلك المعرفة من كتاب الله؟

فقال أبو حازم: ﴿إِنَّ الأَبرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿ آلَ ۗ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَعِيمٍ ﴿ إِنَّ الْفُجَارَ لَفِي جَعِيمٍ ﴿ إِنَّ الْفُجَارَ لَفِي جَعِيمٍ ﴿ إِنَّ الْفُطَارِ ١٣-١٤]

فقال سليمان: يا أبا حازم فأين رحمة الله؟

قال: قريب من المحسنين.

قال: يا أبا حازم: مَنْ أعقل الناس؟

قال أبو حازم: من تعلم الحكمة وعلمها الناس.

فقال سليمان: فمن أحمق الناس؟

قال أبو حازم: مَن خطا في هوى رجل ظالم فباع آخرته بدنيا غيره.

فقال سليمان: يا أبا حازم ما أسمع الدعاء؟

قال: دعاء المخبتين إلى الله - تعالى -.

قال سليمان: يا أبا حازم فما أزكى الصَّدقة؟

فقال أبو حازم: جهد المقلّ.

فقال سليمان: ما تقول فيما نحن فيه؟

فقال أبو حازم: اعفني من هذا.

فقال سليمان: نصيحة بلّغتها.

قال أبو حازم: إن ناسا أخذوا هذا الأمر من غير مشاورة من المؤمنين، ولا إجماع من رأيهم، فسفكوا فيه الدماء على طلب الدنيا، ثمّ ارتحلوا عنها فليت شعرى ما قالوا وما قيل لهم؟

فقال جلساؤه: بئس ما قلت يا شيخ.

فقال أبو حازم: كذبت إنَّ الله - تعالى - أخذ على العلماء ليبيّننه للناس و لا يكتمونه.

فقال سليمان: يا أبا حازم كيف لنا أن نَصْلُح؟

قال أبو حازم: تَدَعوا التكلف، وتتمسكوا بالمروءة.

فقال سليمان: يا أبا حازم كيف المأخذ لذلك؟

قال أبو حازم: تأخذه من حقّه، وتضعه في أهله.

فقال سليمان: فأشر على يا أبا حازم؟

فقال أبو حازم: اتق الله أن يراك حيث نهاك، وأن يفقدك من حيث أمرك.

فقال سليمان: يا أبا حازم ادع لنا بخير .

فقال أبو حازم: اللهم إن كان سليمان وليَّك فبشّره بخير الدنيا والآخرة، وإن كان عدوّك فخذه إلى النار بناصيته . . . اهـ .

### ٣ - نصيحة إبراهيم بن أدهم لعمر بن عبد العزيز،

دخل إبراهيم بن أدهم على عمر بن عبدالعزيز فقال له: أطريك؟ فقال: لا. قال: أفأعظك؟

قال: نعم. قال: فافتح الباب وأدخل الناس:

فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إنّ الله - تعالى - خلق الخلائق غنيًا عنهم، وعن طاعتهم، آمنا لمعصيتهم أن تنقصه.

فالناس يومئذ في الحالات والمنازل مختلفون: فالعرب منهم من باشر تلك الحال: أهل الوبر، والشّعر.

وأهل الحَجَر لا يتلون كتابا، ولا يصلون جماعة، ميِّتهم في النار، وحيّهم أعمى. فلمّا أراد الله أن ينشر فيهم حكمته بعث فيهم رسولا من أنفسهم:

﴿ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِيُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾ [التوبة: ١٢٨]

فبلّغ نبينا محمد ﷺ رسالة ربّه، ونصح لأمّته، وجاهد في الله حقّ جهاده حتّى أتاه اليقين.

ثم ولِّي أبو بكر - رضى الله عنه - من بعده فارتدّت العرب أوْمَنْ ارتدَّ منهم، فحرصوا أن يقيموا الصلاة، ولا يؤتوا الزكاة، فأبى أبو بكر أن يقبل منهم إلا ما كان رسول الله عَلَيْ قابلا منهم لو كان حيًا.

فلم يزل يحرق أوصالهم، ويسقى الأرض من دمائهم حتّى أدخلهم من الباب الذي خرجوا منه.

ثم ولِّى عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - : فحسر عن ذراعيه، وشمّر عن ساقيه، وأعد للأمور أقرانها، ولم يزل الأمر فيها إلى يسر.

ثم أقبل على عمر بن عبدالعزيز فقال: وأنت ياعمر غذتك الدنيا بأطيبها، وألقمتك ثديها، فامض - رحمك الله - ولا تلتفت، فالحمد لله الذى فرّج بك كربنا، ونفّس بك غمّنا، أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولكم. . . اهـ.

# ٤ - نصيحة سالم بن عبدالله ومحمد بن كعب لعمر بن عبدالعزيز،

لما استُخلف عمر بن عبدالعزيز دخل عليه سالم بن عبدالله، ومحمد بن كعب وهو مكتئب حزين، فأقبل على أحدهما فقال: عظنى.

فقال: يا أمير المؤمنين إنّ الله لم يجعل أحدًا من خلقه فوقك، فلا ترض لنفسك أن يكون أحد من خلقه أطوع له منك، واجعل الناس أصنافا ثلاثة: الكبير بمنزلة الأب، والوسط بمنزلة الأخ، والصغير بمنزلة الابن. فبرّ أباك، وصِلْ أخاك، واعطف على ولدك... اهـ.

# ٥ - نصيحة هشام بن عبد الملك أمير المؤمنين إلى سليمان الكلبي ليؤدب ولده:

ذكر بعض أهل العلم أن هشامًا بن عبد الملك أرسل إلى سليمان الكلبى، وكان رجلا جامعا للأدب فاضلا، اذا رأى. قال سليمان الكلبى: فدخلت عليه وهو فى غرفة له، قد علا نفسى، وانتفخ سحرى، فسلّمت عليه فرد على، وأضرب عنى حتى سكن جأشى، ثم قال لى: ياسليمان قد بلغنى عنك ما أحب، وإذا بلغنى عن أحد من رعيتى مثل الذى بلغنى عنك أسرعت إليه بما يحب، واستعنت به على مهم أمرى. وإن محمدًا ابن أمير المؤمنين بالمكان الذى بلغك، وهو جلدة ما بين عينى. وإنى أرجو أن يبلغ الله به أفضل ما بلّغ بأحد من أهل بيته، وقد ولآك أمير المؤمنين تأديبه، وتعليمه، والنظر فيما يُصلح الله به أمره. فعليك بتقوى الله، وأداء الأمانة فيه، فإنك تقصد فيه بخصال لو لم تكن إلا واحدة كنت قَمِنًا ألا تُضيّعها، فكمف إذا اجتمعت؟

أمَّا أوَّلها: فإنك مؤتمن عليه، وحُقَّ لك أداء الأمانة فيه.

وأمَّا الثانية: فأنا إمام ترجوني، وتخافني.

وأمّا الثالثة: فكلّما ارتقى الغلام في الأمور درجة ارتفعت معه، ففي هذا ما يرغّبك فيما أوصيك به.

فأد خل عليه في خاصة أهل القرآن، وذوى الأسنان، فإنك منهم بين خصلتين: إمّا أن يسمع منهم كلاما فيعيه ويحفظه، فيكون لك صونه وذكره، وإمّا أن يراهم الناس يخرجون من عنده فيرون أنكم على مثل ماهم عليه. ولاتُد خِل عليه الفسّاق، ولاشربة الخمر، فإنك منهم بين خصلتين:

إما أن يسمع منهم كلاما قبيحا فيعيه، ويحفظه، ويأخذ به، فتريد تحويله عن ذلك فلا تقدر عليه. وإما أن يرى الناس أنهم يخرجون من عندك فيرون أنكم على مثل ما هم عليه.

وانظر إذا سمعت منه الكلمة العوراء فلا تؤنبه بها فَتُمَحّكه، ولكن احفظها عليه، فإذا قام من مجلسه فانقله إلى ما هو أحسن منه. وإذا سمعت منه الكلمة العجبة ففطن القوم لها، فإنهم عسى ألا يكونوا فهموها، وأنت فهمتها باهتمامك بها، حتى يقوموا وقد سمعوا منه كلاما حسنا، ويروونه عنه ويرفعونه به. وإذا حضر الناس أبوابكم فعجلوا إذنهم، ثم يحسن بشركم به، وأطيبوا للناس طعامهم، فإذا فرغوا من الغداء أو العشاء: فمن أحب أقام للحديث من قبل نفسه. ومن أحب أنصرف إلى أهله؛ فإن للناس حواثج عند زيارتكم. وإذا أعطيتم أهل القرآن، وحملة العلم، وأهل الفضل، فإنكم تؤجرون على إعطائهم. وخذه بعلم نسبه في العرب، حتى لا يخفى عليه منه قليل ولا كثير. وعلمه منازل القمر، وأنواع الخطب، ومواضع الكلام، ومعرفة الجواب. وإياك أن تكتم عليه، فيؤدى ذلك إلى غيرك، فأنزل لك عمّا يسرك إلى ما يضرك. ولا يخرجَن إلا مُعتمّا، ولا يركبن لا محذوفا. ولا مَهلوبا. ولا يركبن سرجا يضرك. ولا يخرجَن إلا مُعتمّا، ولا يركبن لا محذوفا. ولا مَهلوبا، ورده من عندك ما استطعت، فإني سأقيس عقله اليوم وبعد اليوم، فإن رأيته قد ازداد خيراً إلى ما كان عليه روي فضل أمير المؤمنين. وإن كانت الأخرى فلا تلم إلا نفسك. وقد أجريت عليك الف درهم في كل شهر سوى كسوتك، وجائزتك. . . اه.

# ٦ - نصيحة طاووس بن كيسان لهشام بن عبدالملك أمير المؤمنين،

قدم هشام بن عبدالملك: مكة المكرمة حاجًا.

فقال: من التّابعين.

فأتى بطاووس بن كيسان اليماني.

فلمّا دخل عليه خلع نعليه بحاشية بساطه، ولم يسلّم عليه بإمارة المؤمنين، ولكن , قال: السلام عليك يا هشام، ولم يكنّه.

وجلس بإزائه وقال: كيف أنت يا هشام؟

فغضب هشام غضبا شديدًا حتى هم بقتله، فقيل له: أنت في حرم الله، وحرم رسوله ﷺ ولا يمكن ذلك.

فقال هشام: يا طاووس ما الذي حملك على ما صنعت؟

قال: ما الذي صنعت؟ فازداد هشام غضبا وغيظا .

فقال هشام: خلعت نعلیك بحاشیة بساطی، ولم تقبّل یدی، ولم تسلّم بإمرة المؤمنین، ولم تكنّنی، وجلست بإرائی بغیر إذنی، وقلت: كیف أنت یا هشام؟

فقال طاووس: أمّا ما فعلتُ من خلع نعلى بحاشية بساطك فإنّى أخلعهما بين يَدَى ربّ العزّة كل يوم خمس مرّات، ولا يعاقبني، ولا يغضب على .

وأمّا قولك: لم تقبّل يدى، فإنى سمعت أمير المؤمنين على بن أبى طالب - رضى الله عنه - يقول: لا يحل لرجل أن يقبل يد أحد إلا امرأته من شهوة، أو والده من رحمة.

وأمّا قولك: لم تسلّم على بإمرة المؤمنين، فليس كل الناس راضين بإمرتك فكرهت أن أكذب.

وأما قولك: لم تكننى، فإن الله سمّى أنبياءه وأولياءه، فقال: يا داود، يا يحيى، يا عيسى، وكنّى أعداءه، فقال: ﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبِّ ﴾ [المسد: ١].

وامّا قولك: جلستَ بإزائي، فإنّى سمعت أمير المؤمنين عليًّا - رضى الله عنه - يقول: إذا أردت أن تنظر إلى رجل من أهل النار فانظر إلى رجل جالس وحوله قوم قيام.

فقال هشام: عظني.

فقال: سمعت أمير المؤمنين عليًا - رضى الله عنه - يقول: إنّ في جهنّم حيّات كالقلال، وعقارب كالبغال تلدغ كل أمير لا يعدل في رعيته، ثمّ قام وهرب. . . اهـ.

## ٧ - نصيحة الأوزاعي لأبي جعفر المنصور؛

قال الأوزاعي: دخلت على أبي جعفر المنصور، فقال لي:

ما الذي بطَّأك عنَّى؟

قلتُ: وما تريد منّى يا أمير المؤمنين؟

قال: الاقتباس منك.

قلتُ: يا أمير المؤمنين انظر ما تقول فإنّ مكحولا حدّثنى عن عطيّة بن بشير: أنّ رسول الله ﷺ قال: من بلغه عن الله نصيحة في دينه فهي رحمة من الله سيقت إليه، فإن قبلها من الله بشكر، وإلاّ كانت حجّة من الله عليه ليزداد إثما، وليزداد الله عليه غضبا، وإن بلغه شيء من الحق فرضي فله الرضى، وإن سخط فله السخط، ومن كر فقد كرهه الله؛ لأن الله هو الحقّ المبين.

فلا تجهلن ، قال المنصور: وكيف أجهل؟

قال: تسمع، ولا تعمل بما تسمع.

قال الأوزاعي: فسلّ على الربيع حاجب المنصور السَّيفَ، وقال: تقول لأمير المؤمنين هذا؟ فانتهره المنصور، وقال: أمسك.

ثم تكلم الأوزاعى وقال: إنك قد أصبحت من هذه الخلافة بالذى أصبحت به، والله سائلك عن صغيرها وكبيرها، وفتيلها، ونقيرها، ولقد حدّثنى عروة بنى رويم: أن رسول الله ﷺ قال: ما من راع يبيتُ غاشًا لرعيته إلا حرّم الله عليه رائحة الجنة.

فحقيق على الوالى أن يكون لرعيته ناظرًا، ولما استطاع من عوراتهم ساترًا، وبالقسط فيما بينهم قائما، لا يتخوف محسنهم منه رهقا، ولا مسيؤهم عدوانا.

يا أمير المؤمنين إن نبيّنا «محمدًا» ﷺ - المغفور له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر - دعا إلى القصاص من نفسه بخدش خَدَشَهُ أعرابيًا لم يتعمّده.

يا أمير المؤمنين: اعلم أنّ كلّ ما في يدك لا يعدل شربة من شراب الجنّة، ولا ثمرة من ثمارها.

إنّ الدنيا تنقطع ويزول نعيمها، ولو بقى الملك لمن قبلك لم يصل إليك.

يا أمير المؤمنين لو أنّ ثوبا من ثياب أهل النّار عُلِّقَ بين السماء والأرض لآذاهم، فكيف بمن يتقمّصه؟

ولو أنّ ذَنُوبا من صديد أهل النار صُبَّ على ماء الأرض لجعله متغيّر اللون والطعم، فكيف بمن يتجرّعه؟ .

ولو أنّ حَلَقة من سلاسل جهنم وضعت على جَبَل لذاب، فكيف بمن سلك فيها؟ . واعلم أنّ السلطان أربعة:

- ١ أمير يكف نفسه وعمّاله: فذاك له أجر المجاهد في سبيل الله.
- ٢ وأمير رتَع ورتَع عمَّاله: فذاك يحمَّل أثقاله، وأثقالًا مع أثقاله.
- ٣ وأمير يكف نفسه ويرتع عماله: فذاك الذي باع آخرته بدنيا غيره.
  - ٤ وأمير يرتع ويكف عمّاله: فذاك شرّ الأكياس.

واعلم يا أمير المؤمنين أنك قد ابتليت بأمر عظيم عُرِض على السموات والأرض والجبال فأبين أن يدملنه، وأشفقن منه.

هذه نصيحتي إن قبلتها فلنفسك عملت. والله الموفق للخير والمعين عليه.

قال: نقبلها وبالله نستعين. . . اه.

#### ٨ - نصيحة جعفر الصادق لأبي جعفر المنصور:

قال جعفر الصادق لأبي جعفر المنصور:

لا تقبل فى ذى رحم، وأهل الرعاية من أهل بيتك قول مَن حرّم الله عليه الجنة، وجعل مأواه النار؛ فإنّ النمّام شاهد زور، وشريك إبليس فى الإغراء بين الناس، فقد قال الله – تعالى –:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَة فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادمينَ ﴾ [الحجرات: ٦] .

ونحن لك أنصار وأعوان، لملكك دعائم وأركان ما أمرت بالمعروف والإحسان، وأمضيت في الرّعيّة بأحكام القرآن، وأرغمت بطاعتك الله أنف الشيطان.

وإن كان يجب عليك أن تصل من قطعك، وتعطى من حرمك وتعفو عمن ظلمك، فإن المكافئ ليس بالواصل، وإنما الواصل من إذا قطعته رحمه وصلها، فصل رحمك يزد الله في عمرك، ويخفّف عنك الحساب يوم الحشر.

قال المنصور: قد عفوتُ عنك لقَدْرِك، وتجاوزتُ عنك لصدقك، فحدِّتني عن نفسك بحديث أتعظ به، ويكون لي زاجر صدَّق عن الموبقات.

قال جعفر الصادق: عليك بالحلم فإنه ركن العِلْم، واملك نفسك عند أسباب القدرة؛ فإنك إن تفعل ما تقدر عليه كنت كمن شفى غيظا، أو تداوى حقدا.

قال المنصور: وعظت فأحسنت وقلت فأوجزت . . . اه. .

# ٩ - نصيحة رجل من الصالحين لأبي جعفر المنصور،

بينما أبو جعفر المنصور في الطّواف بالبيت ليلا إذ سمع قائلا يقول: اللهم إنّى أشكو إليك ظهور البغي والفساد في الأرض، ومن يحول بين الحقّ وأهله من الطمع.

فخرج أبو جعفر المنصور، فجلس في ناحية من المسجد وأرسل إلى الرجل يدعوه.

فصلّى الرجل ركعتين، واستلم الركن، وأقبل مع الرسول، فسلّم على المنصور بالخلافة.

فقال المنصور: ما الذي سمعتك تذكر من ظهور الفساد، والبغى في الأرض؟ وما الذي يحول بين الحقّ وأهله من الطمع؟

فوالله لقد حشوت مسامعي ما أوجعني.

فقال الرجل: يا أمير المؤمنين إن أمَّنتني على نفسى أنبأتك بالأمور من أصولها، وإلاّ احتجزت منك، واقتصرتُ على نفسي ففيها لي شاغل.

فقال جعفر المنصور: أنت آمن على نفسك فقل.

فقال الرجل: إنّ الذي دخله الطمع، وحال بينه وبين ما ظهر من البغي والفساد أنت. قال جعفر المنصور: ويحك، وكيف يدخلني الطمع، والصفراء، والبيضاء في قبضتي، والحلُّو والحامض عندي؟

قال الرجل: وهل دخل أحدٌ من الطمع ما دخلك: إن الله - تبارك وتعالى - استرعاك المسلمين وأموالهم، فأغفلت أمورهم، واهتممت بجمع أموالهم، وجعلت بينك وبينهم حجابا: من الجصّ، والآجرّ، وأبوابا من الحديد، وحَجَبة معهم السلاح، ثم سجنت نفسك عنهم، وبعثت عمالك في جباية الأموال وجمعها، وقويّتهم بالرجال والسلاح، وأمرت بألاّ يدخل عليك من الناس إلا فلان وفلان ولم تأمر بإيصال المظلوم، ولا الملهوف، ولا الجائع العارى، ولا الضعيف الفقير.

فلمّا رآك هؤلاء النفر الذين استخلصتهم لنفسك، وآثرتهم على رعيتك قالوا: هذا قد خان الله فما بالنا لا نخونه؟ فأتمروا: بأن لا يصل إليك من أخبار الناس شيء إلا ما أرادوا، ولا يخرج لك عامل يخالف أمرهم إلا خوّنوه عندك، ونفوه حتى تسقط منزلته، ويصغر قدره.

فلمّا انتشر ذلك عنهم وعنك أعظمهم الناسُ وهابوهم.

فكان أوّل من صانعهم عمّالُك بالهدايا والأموال؛ ليقووا بها على ظلم رعيتك، ثم فعل ذلك ذوو القدرة والثروة من رعيتك؛ لينالوا به ظلم من دونهم: فامتلأت البلاد بالطمع بغيّا وفسادا؛ وصار هؤلاء شركاءك في سلطانك وأنت غافل، فإن جاء متظلّم حيل بينه وبينك.

فإن أراد رفع مظلمته إليك عند ظهورك وجدك قد نهيت عن ذلك، وأوقفت للناس رجلا ينظر في مظالمهم.

وقد كنتُ يا أمير المؤمنين أسافر إلى الصين: فقدمتُها مرّة وقد أصيب مَلكها بسَمْعه، فبكي يوما بكاء شديدا فحثه جلساؤه على الصبر.

فقال: إنّى لستُ أبكى للبليّة النّازلة بي، ولكنّى أبكى لمظلوم بالباب يصرخ، ولا أسمع صوته. ثم قال: أمّا إذا ذهب سمعى فإن بصرى لم يذهب نادُوا في الناس أن لا يلبس ثوبًا أحمر إلا متظلم، ثم كان يركب الفيل طرفي نهاره وينظر هل يرى مظلوما؟

فهذا يا أمير المؤمنين مشرك بالله غلبت رأفته بالمشركين شُحَّ نفسه .

وأنت مؤمن بالله - تعالى -، ثم من أهل بيت نبيّه لا تغلب رأفتك بالمسلمين على شَحِّ نفسك؟

فإن كنت إنما تجمع المال لولدك فقد أراك الله عبرًا في الطفل يسقط من بطن أمّه، وماله على الأرض مال.

وما من مال إلا ودونه يدّ شحيحة تحويه، فما يزال الله يلطف بذلك الطفل حتى تعظم رغبة الناس إليه.

ولست بالذي تعطى، بل الله يعطى من يشاء ما يشاء.

وإن قلتَ إنما أجمع المال لتشديد السلطان فقد أراك الله عِبَرًا بنى أميّة ما أغنى عنهم ماجمعوا من الذهب والفضّة.

وإن قلت إنما أجمع المال، لطلب غاية هي أجمع من الغاية التي أنا فيها.

فو الله ما فوق ما أنت فيه إلا منزلة لا تُدرك إلا بخلاف ما أنت عليه يا أمير المؤمنين، هل تعاقب من عصاك بأشد من القتل؟

فقال المنصور: لا. قال: فكيف تصنع بالملك الذي خَوَّلك مُلْك الدنيا وهو لا يعاقب من عصاه بالقتل، ولكن بالخلود في العذاب الأليم؟

قد رأى ما قد عُقدَ عليه قلبك، وعملته جوارحك، ونظر إليه بصرك، واجترحته يداك، ومشت إليه رجلاك. . هل يغنى ما شححت عليه من ملك الدنيا إذا انتزعه من يدك، ودعاك إلى الحساب؟

فبكى المنصور وقال: يا ليتنى لم أخلق. وجاء المؤذّنون فصلّى وعاد إلى مجلسه.

ثمّ طُلبَ الرجلُ فلم يوجد. . . اه.

#### ١٠- نصيحة ووصية أبي جعفر المنصور إلى المهدى:

قال المنصور وهو متوجِّه إلى مكة سنة ثمان وخمسين ومائة هجرية للمهدى عند وداعه إيّاه:

يا أبا عبد الله: إنّى وُلدت في ذي الحجّة، ووليتُ في ذي الحجّة، وقد هجس في نفسى أنّى سأموت في ذي الحجة من هذه السّنة، والذي حدا بي على الحج ذلك، فاتق الله فيما أعهد إليك من أمور المسلمين بعدى، يجعل لك فيما كربك، وحزنك فرجا ومخرجا ويرزقك السلامة، وحسن العاقبة من حيث لاتحتسب. احفظ يابُني في امّته يحفظ الله عليك أمورك، وإيّاك والدّم الحرام؛ فإنّه حَوْب عند الله عظيم، وعار في الدنيا لازم مقيم.

والزم الحلال؛ فإنّ ثوابك في الآجل، وصلاحك في العاجل، وأقم الحدود ولاتعتد فيها فتبور.

فإنَّ الله لوعلم أنَّ شيئا أصلح لدينه، وأزجر عن معاصيه من الحدود لأمر به في كتابه.

واعلم أن من شدّة غضب الله على سلطانه أمر في كتابه بتضعيف العذاب والعقاب على من سعى في الأرض فسادا، مع ذخر له عنده من العذاب العظيم، فقال:

﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلِّبُوا أَوْ يُضَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخرة عَذَابٌ عَظيمٌ ﴾ [المائدة: ٣٣].

فالسلطان يا بُنى حَبْل الله المتين، وعروته الوثقى، ودين الله القيّم، فاحفظه، وحُطْه، وحصّنه، وذبّ عنه، وأوقع بالملحدين فيه، واقمع المارقين منه، واقتل المخارجين عنه.

ولاتتجاوز ما أمر الله به في محكم القرآن، واحكم بالعدل ولاتُشطط؛ فإن ذلك أقطع للشغب، وأحسم للعدو، وأنجع في الدواء.

وعفّ عن الفئ فليس بك إليه حاجة مع ما أخلفُه لك، وافتتح عملك بصلة الرّحم، وبرّ القرابة.

وإياك والأثرة، والتبذير لأموال الرّعيّة، واشحن الثغور، واضبط الأطراف، وأمن السبل، وخص الواسطة، ووسّع المعاش، وسكّن العامة، وأدخل السرور عليهم، واصرف المكاره عنهم، وأعد الأموال واخزنها، وإياك والتبذير فإنّ النّوائب غير مأمونة، وهي من شرور الزمان، وأعد الرجال، والكراع والجُند ما استطعت.

وإياك وتأخير عمل اليوم إلى الغد، فتتدارك عليك الأمور وتضيع.

جِدّ في إحكام الأمور النازلات لأوقاتها أوّلا فأوّلا، واجتهد وشمّر فيها.

وأعدد رجالا بالليل لمعرفة ما يكون بالنهار، ورجالا بالنهار لمعرفة مايكون بالليل، وباشر الأمور بنفسك، ولاتضجر ولاتكسل ولاتفشل، واستعمل حُسن الظنّ بربك، وأسى الظنّ بعمّالك وكتابك، وخذ نفسك بالتيقظ، وتفقّد من يبيت على بابك، وسهّل إذنك للناس، ولاتنم فإنّ أباك لم ينم منذ ولى الخلافة.

هذه وصيّتي إليك والله خليفتي عليك . . . اهـ.

#### ١١ - نصيحة سفيان الثورى للمهدى:

لمّا حجّ المهدى وهو أمير للمؤمنين قال: لابدّ لي من سفيان.

قال سفيان: فوضعوا لى الرَّصَدَ حَوْل البيت فأخذونى بالليل، فلمّا مثلت بين يديه أدنانى، ثمّ قال: لأى شيء لا تأتينا فنستشيرك فى أمرنا فما أمرتنا من شيء صرنا إليه، وما نهيتنا عن شيء انتهينا عنه؟

فقلت له: كم أنفقت في سفرك هذا؟

قال: لا أدرى، لى أمناء، ووكلاء.

قلت: فما عذرك غدًا إذا وقفت بين يدى الله - تعالى - فسألك عن ذلك؟

إنّ عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - لمّا حجّ قال لغلامه: كم أنفقت في سفرنا هذا؟ قال: يا أمير المؤمنين ثمانية عشر دينارك،

فقال: ويحك أجحفنا بيت مال المسلمين . . . اهـ .

# ١٢ - نصيحة ووصية شقيق البلخي لهارون الرشيد،

أخبر هارون الرشيد أنّ شقيقا البلخيّ قدم بغداد ، فأمر بإحضاره ، فلمّا دخل عليه قام هارون من مجلسه وأجلسه إلى جنبه ، وقال: يا شقيق ما أحوجني إليك! وأحبّ أن توصيني .

فقال شقيق: يا أمير المؤمنين إنّ الله أنزلك منزلة أبى بكر الصدّيق - رضى الله عنه - ويطلب منك الصدق.

وأنزلك منزلة الفاروق عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - ويطلب منك الفرق بين الحق والباطل.

وأنزلك منزلة عثمان - رضى الله عنه - ويطلب منك الحياء والسخاء.

وأنزلك منزلة على - رضى الله عنه - ويطلب منك العلم والحلم.

فأطرق هارون، ثم رفع رأسه فقال: كيف لي أن أعمل بالصّدق؟

قال: أن تعلم أنك فقير ولست بغنى، وأن تعلم أنك عبد ولست بحر".

فأطرق هارون، ثم رفع رأسه، وقال: كيف لى أن أفرّق بين الحقّ والباطل؟

قال: أن تجعل الناس على ثلاثة أصناف: صنف أكبر منك، وصنف أصغر منك، وصنف مثلك: فاجعل كبير المسلمين عندك والدا، وأوسطهم أخا، وأصغرهم ولدا، فوقر أباك، وأنصف أخاك، وتحنن على ولدك.

فأطرق هارون ، ساعة ، ثم رفع رأسه ، فقال : كيف لى أن أعمل بالحياء والسخاء؟ قال : أن تستحى من عبدك كما تستحى من جيرانك ، وأن تجعل نفسك وكيلا لجميع الخلائق في هذا المال الذي عندك . فأطرق هارون ثم رفع رأسه، فقال: كيف لي أن أعمل بالعلم والحلم؟

قال: أطع مولاك، واعص هواك. فقال هارون: زدني.

قال: اعلم أن الله خلق نارًا فسمّاها جهنّم، وجعلك بوّابها، وأعطاك بيت المال، والسيّف، والسوّط، وأمرك أن تعطى من بيت المال مَنْ مال إلى المعصية لأجل الفقر كيلا يدخلها، وأمرك أن تقتل بالسيّف من قتل نفسا بغير نفس.

فبكي هارون وقال: سأعمل في هذه الأمة بالكتاب والسّنة . . . اهـ.

# ١٢ - نصيحة أبي نصر الجهني لهارون الرشيد:

كان أبو نَصْر الْجُهنى مقيما بالمدينة المنوّرة: بالصُّفَّة من المسجد النبوى الشريف، في الحائط الشمالي منه.

وكان طويل السكوت، فإذا سئل أجاب بجواب حسن، ويتكلم بكلمات مفيدة.

وكان يخرج يوم الجمعة قبل الصلاة فيقف على مجامع الناس فيقول:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لاَّ يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالده شَيْئًا . . . ﴾ [لقمان: ٣٣].

﴿ وَاتَّقُوا يَوْمًا لاَّ تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ . . . ﴾ [البقرة: ٤٨] .

ثم ينتقل إلى جماعة أخرى وهكذا حتى يدخل المسجد فيصلّى فيه الجمعة، ثم لا يخرج منه حتى يصلّى العشاء.

وقد وعظ هارون الرشيد مرة بكلام حسن، فقال: اعلم أنّ الله سائلك عن أمّة نبيك عليه وقد قال عمر بن الخطاب - رضى الله عنه: لو ماتت سخلة بالعراق جُوعًا لخشيتُ أن يسألني الله عنها يوم القيامة . . . . اهـ.

## ١٤ - نصيحة هارون الرشيد للأحمر النجوي:

قال الأحمر النحوى: بعث إلى هارون الرشيد لتأديب ولده: محمد الأمين فلما دخلت عليه قال: يا أحمر إن أمير المؤمنين قد دفع إليك مهجة نفسه، وثمرة قلبه، فصيّر يدك عليه مبسوطة، وطاعتك عليه واجبة، فكن له بحيث وضعك أمير المؤمنين: أقرئه القرآن، وعرِّفه الآثار، وروِّه الأشعار، وعلّمه السُّن، وبصره مواقع الكلام وبَدْأه، وامنعه الضحك إلا في أوقاته، وخذه بتعظيم مشايخ بني هاشم إذا دخلوا عليه، ورفع مجالس القوّاد إذا حضروا مجلسه، ولا تمرَّن بك ساعة إلا وأنت مغتنم فيها فائدة تفيده إيّاها، ولا تمعن في مسامحته فيستحلى الفراغ ويألفه، وقومه ما استطعت بالقرب والملاينة، فإن أباهما فعليك بالشدة والغلظة . . . اه .

## ١٥ - نصيحة ووصية المأمون بن هارون الرشيد لأخيه أبي إسحاق المعتصم:

لما اشتدّت بالمأمون علته أوصى إلى أخيه أبي إسحاق المعتصم:

وكانت وصيته وابنُه العباس، والقضاة، والفقهاء، والقوّاد، والكتّاب حضور. وهذا نصّ وصيته:

هذا ما أشهد عليه عبدالله بن هارون أمير المؤمنين بحضره من حضره أشهدهم جميعا على نفسه: أنّه يشهد ومن حضره أنّ الله – عزّ وجلّ – وحده لا شريك له فى ملكه، ولا مدبّر لأمره غيره، وأنه خالق وما سواه مخلوق، وأنّ الموت حقّ، والبعث حقّ، والحساب حقّ، وثواب المحسن الجنّة، وعقاب المسىء النار، وأنّ سيدنا محمداً على قد بلّغ عن ربّه شرائع دينه، وأدّى نصيحته إلى أمّته، حتى قبضه الله على أحد من ملائكته المقرّبين وأنبيائه والمرسلين.

وإنَّى مقرٌّ مذنب إلا أنَّى إذا ذكرتُ عفو الله رجوته.

فإذا أنا مت فوجّهونى وغمِّضونى، وأسبغوا وضوئى وطهورى، وضعونى فى كفنى، ثمّ أكثروا حمْد الله على الإسلام، ومعرفة حقّه عليكم فى سيدنا محمد ﷺ إذْ جعلنا من أمّته المرحومة، ثمّ أضجعونى على سريرى، ثم عجّلوا بى.

فإذا أنتم وضعتمونى للصلاة فليتقدّم بها من هو أقربكم بى نسبا، وأكبركم سِنّا وليكبّر على أربع تكبيرات، ثم احملونى إلى حفرتى، ثمّ لينزل أقربكم إلى وأكثروا من حمد الله وذكره، ثمّ ضعونى على شقّى الأيمن، واستقبلوا بى القبلة، وحُلّوا كفنى عند رأسى، ورجليّ، ثم سدّوا اللحد باللّبن، وأحثوا على التراب، واخرجوا عنى وخلّونى وعملى، فكلكم لا يغنى عنى شيئا، ولا يدفع عنى مكروها.

ثم قفُوا بأجمعكم، فقولوا خيرًا إن علمتم، وأمسكوا عن ذكر شرٍّ إن كنتم عرفتم؛ فإنّى مأخوذ من بينكم بما تقولون وما تلفظون به .

ثم دعا أبا إسحاق حين اشتد به الوجع ، وأحسَّ بمجيء أمر الله وقال له:

يا أبا إسحاق عليك عهد الله، وميثاقه، وذمَّة رسول الله ﷺ لتقومن بحق الله، في عباده، ولتؤثرن طاعته على معصيته.

هؤلاء بنو عمّك من ولد أمير المؤمنين على بن أبى طالب - رضى الله عنه -فأحسن صحبتهم، وتجاوز عن مسيئهم ولا تغفل صلتهم فى كلّ سنة عند محلّها، فإنّ حقوقهم تجب من وجوه شتّى.

وأستغفر الله ممّا كان منّى إنه كان عُفارًا.

وحسبي الله ونعم الوكيل وصلّى الله على سيدنا محمدا نبيّ الهدى والرحمة . . . اهـ.

17 - نصيحة رجل من عامة المسلمين إلى المتوكل جعفر بن محمد بن المعتصم بن هارون الرشيد،

كتب المتوكل جعفر إلى عامل البصرة:

قد بلغنى أنّ بالبصرة مجنونا معه حكمة ؛ إذا تكلّم قال صوابا، فإذا وصل كتابى إليك فوجّه به إلى ، وتلطف له في الكلام .

فلمًا وصل الكتاب حمل عاملُ البصرة الرجلَ على البريد فلمًا وصل إلى باب الخلافة قال له الحجَّابُ: سلّم على الخليفة سلام الخلفاء.

قال: ما أدرى أيَّ شيء تقولون؟

فدعاه المتوكل في محافل العلماء؛ والفقهاء، وأهل الشرف.

فلمّا دخل عليه قال له: أنت المتوكل؟

قال: نعم، قال: لم سمّيت نفسك متوكلا؟ ولم تسمّ نفسك متواضعًا؟

السلام عليك يا من قد شرب بكأس التجبر والكبرياء.

السلام عليك يا من قد اتكأ على نمارق البلاء.

السلام عليك يا من قد استوى على أسرَّة العناء.

السلام عليك يا من تقمص بقميص الخيانة.

السلام عليك يا من قد اشتمل بمشامل سقوط العناية.

السلام عليك يا من قد أغضب عليه صاحب الستر والكفاية.

كأنّى بك وقد أتاك حاصدٌ فظٌ غليظ فجذبك من سرور بهائك، وأخرجك من مقاصير فساحة ملكك، ولم يستأمر عليك حاجبًا ولا بوّابا.

حتى يقدمك إلى ضيق اللّحد، فيسكنك الخراب والجبّان، ويفارقك الأهل والولدان. . . اهـ.

۱۷ - نصيحة نفيسة بنت الحسن بن زيد بن الحسن بن على بن أبى طالب الأحمد بن طولون:

لماً ظَلَم أحمد بن طولون استغاث الناس من ظلمه، وتوجَّهوا إلى سيِّدة من الصالحات قيل: إنها نفيسة بنت الحسن بن زيد بن الحسن بن على بن أبى طالب – رضى الله عنها – .

وشكوا ذلك إليها، فقالت لهم: متى يركب؟

قالوا: في غَد. فكتبت رقعة ووقفت في طريقه وقالت: يا أحمد بن طولون.

فلمَّا رآها عرفها فنزل عن فرسه، وأخذ منها الرقعة، وقرأها فإذا فيها.

مَلَكْتُم فأسَرْتُم، وقدرتم فقهرتم، وخُوِّلتم ففسقتكم، ورُدَّت إليكم الأرزاق فقطعتم.

هذا وقد علمتم أنّ سهام الأسحار نافذة غير مخطئة، لا سيّما من قلوب أوجعتموها، وأكباد أجعتموها، وأجساد عرّيتموها، اعملوا ما شئتم فإنّا صابرون، وجودوا فإنّا بالله مستجيرون، واظلموا فإنا لله متظلمون ﴿ ...وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيّ مُنقَلَبٍ يَنقَلَبُونَ ﴾ [الشعراء: ٢٢٧].

فلمّا قرأها تجلّي الله عليه فعدل لوقته . اهـ.

#### ١٨ - نصيحة عبدالملك بن صالح لمؤدّب ولده:

قال عبدالملك بن صالح لمؤدّب ولده:

كن على التماس الحظ بالسكون أحرص منك على التماسه بالكلام فإنهم قالوا: إذا أعجبك الكلام فاصمت، وإذا أعجبك الصمت فتكلم.

دع عنك كيف أصبح الأمير وأمسى؟ وكلّمنى بقدر ما استنطقتُك، واجعل بدل التقريظ لى حسن الاستماع منّى.

واعلم أنّ صواب الاستماع أقلّ من صواب القول.

وإذا سمعتنى أتحدّث فأرنى فهمك في توقفك.

ولا تجهد نفسك في تطرية صوابي، ولا تستدع الزيادة من كلامي بما تظهر من استحسان ما يكون منّى.

فما ظنك بالملك وقد أحلّك محلّ المعجّب بما تسمع منه، وقد أحللتَه محلّ من لا يُسْمعُ منه؟

إنّى جعلتُك مؤدّبًا بعد أن كنتَ معلّما، وجعلتُك جليسًا مقرّبًا بعد أن كنتَ مع الصبيان مباعَدًا . اهـ.

#### ١٩ - نصيحة ووصيّة طاهر بن الحسين إلى ابنه عبدالله:

وكان طاهر بن الحسين حين ولى ابنه عبدالله : ديار ربيعة كتب إليه كتابا ونصّه: بسم الله الرحمن الرحيم

عليك بتقوى الله وحده لا شريك له، وخشيته، ومراقبته، ومزايلة سخطه، وحفظ رعيتك، والزم ما ألبسك الله من العافية بالذكر لمعادك، وما أنت صائر إليه، وموقوف عليه، ومسئول عنه، والعمل فى ذلك كله بما يعصمك الله، وينجيك يوم القيامة من عذابه وأليم عقابه، فإن الله قد أحسن إليك، وأوجب عليك الرّافة بمن استرعاك أمرهم من عباده، وألزمك العدل عليهم، والقيام بحقّه وحدوده فيهم، والذّب عنهم، والدّفع عن حريمهم، والحقن لدمائهم، والأمن لسبيلهم، وإدخال الرّاحة عليهم فى معايشهم.

والله مؤاخذك بما فرض عليك من ذلك، ومثيبك عليه بما قدَّمت وأخّرت.

ففرّغَ لذلك فكرك وعقلك وبصرك ورؤيتك.

ولا يذهلك عنه ذاهل، ولا يشغلك عنه شاغل.

وليكن أوّل ما تلزم به نفسك، وتنسب إليه فعالك: المواظبة على ما افترض الله عليك من الصلوات الخمس، والجماعة عليها بالناس في مواقيتها على سننها: من إسباغ الوضوء لها، وافتتاح ذكر الله فيها، وترتّل في قراءتك، وتتمكن في ركوعك وسجودك، ولتصدق فيها نيّتك لربك، واحضض عليها جماعة من معك وتحت يدك.

ثم أتبع ذلك الأخذ بسنن رسول الله ﷺ والمثابرة على أخلاقه، واقتفاء آثار السلف الصالح من بعده.

ولا تَمِلْ عن العدل فيما أحببت أو كرهت لقريب من الناس أو بعيدهم.

وآثر الفقه وأهله، والدِّين وحَمَلته وكتاب الله والعاملين به، فإن أفضل ما تزيّن به المرء الفقه في دين الله، والمعرفة بما يُتقرب به إلى الله.

وعليك بالاقتصاد في الأمور كلها، فليس شيء أبين نفعا، ولا أحضر أمنًا، ولا أجمع فضلا من القصد.

ولا تقصر في طلب الآخرة والأعمال الصالحة والسنن والمعرفة.

واعلم أنَّ القصد في شأن الدنيا يورث العزَّ، ويحصَّن من الذنوب.

وأحسن الظنّ بالله -عزّ وجلّ - تستقم لك رعيتُك.

والتمس الوسيلة إليه في الأمور كلها تستدم بها النعمة عليك.

واجعل من شأنك حسن الظن بأصحابك، واطرد عنهم سوء الظن بهم، واعلم أنك تجد بحسن الظن قوة وراحة .

ولا يمنعك حسن الظن بأصحابك، والرافة برعيتك أن تستعمل المسألة والبحث عن أمورك، والمباشرة لأمور الأولياء، والخلص نيتك في جميع هذا.

واعزم على أمرك فى ذلك بالسنن المعروفة، وجانب الشبه والبدع يسلم لك دينك، وإذا عاهدت عهدًا وف به، وإذا وعدت الخير فأنجزه، واقبل الحسنة وادفع بها، واغمض عن عيب كل ذى عيب من رعيتك، واشدد لسانك عن قول الكذب والزور، وابغض أهله، وأقص أهل النميمة؛ لأن الكذب رأس المآثم، والزور والنميمة خاتمتها، ولأن النميمة لا يسلم صاحبها، وقائلها لا يسلم له صاحب، ولا يستقيم لمطيعها أمر.

وأحب أهل الصّدق والصلاح، وصل الرحم، وواصل الضعفاء، وابتغ بذلك وجه الله وعزة أمره، والتمس في ذلك ثواب الدار الآخرة.

واجتنب سوء الأهواء والجور، واصرف عنهما رأيك وأظهر براءتك من ذلك لرعيتك. وقم بالحق فيهم وبالمعرفة التي تنتهي بك إلى سبيل الهُدى، واملك نفسك عند الغضب. وآثر الوقار والحلم، وإيّاك والحدة، والطيّرة، والغرور فيما أنت بسبيله.

وإياك أن تقول: إنّى مسلّط أفعل ما أشاء فإنّ ذلك سريع فيك إلى نقص الرّاى، وقلة اليقين بالله وحده لا شريك له، وأخلص لله النيّة فيه واليقين به.

واعلم أنّ الملك لله يعطيه من يشاء، وينزعه ممّن يشاء.

ولن تجد تغيّر النعمة، وحلول النقمة إلى أحد أسرع منه إلى حملة النعمة من أصحاب السلطان المبسوط لهم في الدّولة إذا كفروا بنعم الله وإحسانه واستطالوا بما آتاهم الله من فضله.

ودع عنك شره لنفسك، ولتكن ذخائرك وكنورك التي تدّخر وتكنز البر والتقوى، واستصلاح الرعيّة، وعمارة بلادهم، والتفقّد لأمورهم، والحفظ لدمائهم، والإغاثة لملهوفهم.

واعلم أنَّ الأموال إذا كثرت وذخّرت في الخزائن لا تثمر.

وإذا كانت في إصلاح الرعية، وإعطاء حقوقهم، وكفّ المؤنة عنهم نمت وربت وصلحت بها العامة، وطاب بها الزمان، فليكن كنز خزائنك تفريق الأموال في عمارة الإسلام وأهله، ووفّر منه على أؤلياء أمير المؤمنين قبلك حقوقهم، وأوف رعيتك من ذلك حصصهم، وتعهد ما يصلح أمورهم ومعايشهم، فإنك إذا فعلت ذلك قرّت النعمة عليك، واستوجبت المزيد من الله، وكنت بذلك على جباية خراجك، وجمع أموال رعيتك وعمّالك أقدر.

وكان الجمع لما شملهم من عدلك وإحسانك أسلس لطاعتك، وأطيب أنفسا لكل ما أردت، فأجهد نفسك فيما حددت لك في هذا الباب، فإنما يبقى من المال ما أنفق في سبيل حقة.

واعرف للشاكرين شكرهم وأثبهم عليه.

وإيّاك أن تنسيك الدنيا وغرورها هول الآخرة فتتهاون بما يحقّ عليك؛ فإنّ التّهاون يوجب التفريط، والتفريط يورث البوار.

وليكن عملك لله - تبارك وتعالى - وارج الثواب؛ فإنّ الله قد أسبغ عليك نعمته في الدنيا، وأظهر لديك فضله فاعتصم بالشكر، فإنّ الله يثيب بقدر شكر الشاكرين، وسيرة المحسنين.

ولا تحقرن ذنبًا، ولا تمالين حاسدا، ولا ترحمن فاجرًا، ولا تصلن كفورًا، ولا تحمدن تداهن عدوا، ولا تصدقن نمّاما، ولا تأمن غدّارًا، ولا توالين فاسقا، ولا تحمدن مرائيا، ولا تحقرن إنسانا، ولا تطردن سائلا فقيرًا، ولا تخلفن وعدًا، ولا تأتين بذَخا، ولا تمشين مرحا، ولا تركبن سفها، ولا تفرّطن في طلب الآخرة، ولا تغمضن عن الظالم رهبة أو مخافة، ولا تطلبن ثواب الآخرة بالدنيا، وأكثر مشاورة الفقهاء، واستعمل نفسك بالحلم، وخذ عن أهل التجارب وذوى العقل والرأى والحكمة، ولا تدخلن في مشورتك أهل البخل، ولا تسمعن لهم قولا ؛ فإن ضررهم أكثر من نفعهم.

واعلم أنك إذا كنت حريصًا كنت كثير الأخذ، قليل العطيّة، وإذا كنت كذلك لم يستقم لك أمرك إلا قليلا.

وأيقن أنَّ الجود من أفضل أعمال العباد فاعدده لنفسك خُلُقا، وارض به عملا ومذهبا.

وتفقد أمور الجند في دواوينهم ومكاتبهم، وادرر عليهم أرزاقهم، ووسع عليهم في معايشهم، ليذهب الله بذلك فساقتهم، ويقوم لك أمرهم، ويزيد به في قلوبهم طاعتك.

واعلم أنّ القضاء من الله بالمكان الذي ليس به شيء من الأمور؛ لأنه ميزان الله الذي تعتدل عليه الأحوال في الأرض بإقامة العدل في القضاء والعمل.

واجعل فى كلّ مكان من عملك أمينا يخبرك أخبار عمّالك، ويكتب إليك بسيرتهم وأعمالهم حتّى كأنك مع كلّ غامل فى عمله معاين لأمره كله.

وتفهم كتابى إليك، وأكثر النظر فيه والعمل به، واستعن بالله على جميع أمورك، فإن الله مع الصلاح وأهله، وأنا أسأل الله أن يحسن عونك وتوفيقك، وأن ينزل عليك فضله ورحمته إنّه قريب مجيب. . . اه. .

### ٧٠ - نصيحة أكثم بن صيفي للحارث بن أبي شمر الغسّانيّ:

كتب الحارث بن أبى شمر العساني ملك عرب الشام إلى أكثم بن صيفي بن رباح: أنّ هرقل نزل بنا، وقامت خطباء غسان فتلقته بأمر حسن فوافقه فأعجب به، فعجب من رأيهم وأحلامهم، وأعجبني ما رأيت منهم ففخرت بهم عليه.

فقال: هذا أدبى، فإن جهلت ذاك فانظر بجزيرة العرب مثل هؤلاء حكمة، وعقولا، وألسنة.

فكتب إليه أكثم: إنّ المروءة أن تكون عالما كجاهل، وناطقا كعيى، والعلم مرشده، وترك ادّعائه ينفى الحسد، والصمت يكسب المحبّة، وفضل القول على الفعل لؤم، وفضل الفعل على القول مكرمة، ولم يُلز الكذب بشىء إلا غلب عليه، وشرّ الخصال الكذب، والصّديّق من الصدق سُمّى، والقلب يُتَّهم وإن صدق اللسان، والانقباض من الناس مكسبة للعداوة، والتقرّب من الناس مجلبة لجليس السوء.

فكن من الناس بين المنقبض والمسترسل، وخير الأمور أوساطها، وأفضل القرناء المرأة الصالحة، وعند الخوف حَسن العمل، ومن لم يكن له من نفسه واعظ، لم يكن له من علمه زاجر، ومن أهمل نفسه أمكن عدوه على أسوأ عمله، وأوّل الغيظ الوهن. . . اه.

#### ٢١ - نصيحة ووصيّة أكثم بن صيفيّ لبنيه:

جمع أكثم بن صيفى بنيه، فقال:

يا بنى قد أتت على مائتا سنة، وإنى مزودكم من نفسى، عليكم بالبر فإنه ينمى العدد، وكفوا السنتكم فإن مقتل الرجل بين فكيه، إن قول الحق لم يدع لى صديقا، وإنه لا ينفع من الجزع التبكّى، ولا مما هو واقع التوقى، وفى طلب المعالى يكون الغرر، ومن لا يأسى على ما فاته ودع بدنه، ومن قنع بما هو فيه قرّت عينه، التقدم قبل التندم؛ لأن أصبح عند رأس الأمر أحب إلى من أن أصبح عند ذنبه، لم يهلك من مالك ما وعظك، ويل لعالم أمر من جاهله، البطر عند الرّخاء حُمْق، والجزع عند النازلة آفة التجمّل، ولا تغضبوا من اليسير فإنه

يجنى الكثير، ولا تجيبوا فيما لا تُسالون عنه، ولا تضحكوا مما لا يُضحك منه، الزموا النساء المهابة، ولنعم لهو الحرَّة المغزل، وأحمق الحمق الفجور، وحيلة من لا حيلة له الصبر، إنْ تعش تَرَ مالم تَرَ، ولا تفشوا سرا إلى أمة ، لا تمنعكم مساوئ الرجل من ذكر محاسنه . . . اه . .

## ٢٢ - نصيحة دريد بن الصمة إلى قومه:

لمَّا كبُر درَيْد، وبلغ نحوًا من مائتى سنة أراد قومه أن يحبسوه، فقالوا له: إنّا حابسوك ومانعوك من كلام الناس، فقد خشينا أن تخلِّط فيروى ذلك الناس علينا.

قال: أو قَدْ خشيتم ذلك منّى؟ قالوا: نعم.

قال: فانحروا جزورًا، واصنعوا طعامًا، واجمعوا إلى قومي أحدث لهم عَهْدا.

فنحروا جزوراً، وعملوا طعاماً، ولبس ثيابا حسانا، وجلس لقومه حتى إذا فرغوا من طعامهم قال: اسمعوا منى فإنى أرى أمرى بعد اليوم صائراً إلى غيرى، وقد زعم أهلى أنهم خائفون على الوَهم، وأنا اليوم خبير بصير، إنّ النصيحة لا تهجم على فضيحة: أمّا أوّل ما أنهاكم عنه فأنهاكم عن محاربة الملوك، فإنهم كالسيّل بالليل لا تدرى كيف تأتيه، ولا من أين يأتيك، وإذا دنا منكم الملك واديًا فاقطعوا بينكم وبينه واديّن، وإنْ أجدبتم فلا ترعوا حمى الملوك وإنْ أذنوا لكم، فإنّ من رعاه غانما لم يرجع سالما، ولا تحقرن شرا فإنّ قليله كثير، واستكثروا من الخير فإنّ زهيده كبير، اجعلوا السلام محياة بينكم وبين الناس، ومَنْ خرق ستركم فارقعوه، ومن حاربكم فلا تغفلوه.

ومن أسدى إليكم خيرًا فأضعفوه له، وعلى كل إنسان منكم بالأقرب إليه، وإذا التقيتم على حسب فلا تواكلوا فيه، وما أظهرتم من خير فاجعلوه كثيرا، وليكن لكم سيد؛ فإنه لابد لكل قوم من شريف، ومن كانت له مروءة فليظهرها، ووسعوا الخير وإن قل، وادفنوا الشرَّ يَمُت، ولا يحتشمن شريف أن يرفع وضيعه بأيّامه: جمع أيّم وهي من لا زوج لها: بكرًا أو ثيبًا.

وإياكم والفاحشة في النساء، وعليكم بصلة الرّحم فإنها تعظم الفضل، وتزيّن النّسل. . . اهـ.

#### ٢٣ - نصيحة ووصية حصن بن حذيفة لبنيه:

أوصى حصن بن حذيفة الفزارى بنيه فقال لهم: اسمعوا ما أوصيكم به:

لا يتكلن آخركم على فعال أولكم، فإن الذي يدرك به الأول حجة على الآخر، وانكحوا الكفى، من العرب فإنه عز حادث، وإذا حاربتم فأوقعوا، وقولوا واصدقوا، فإنه لا خير في الكذب، وصونوا الخيل فإنها حصون الرجال، وأعزوا الكبير بالكبير، ولا تغزوا إلا بالعيون، وعجلوا القرى فإن خيره أعجله، ولا تحسدوا من ليس مثلكم، ولا تأمنوا صرَعات البغي، ونضحات الغَدر، وفلتات المزاح... اه.

### ٢٤ - نصيحة ووصية أبي طالب لقريش حين حضرته الوفاة:

لمًّا حضرت أبا طالب الوفاة جمع إليه وجوه قريش، فأوصاهم فقال:

يا معشر قريش أنتم صفوة الله من خلقه، وقلب العرب، فيكم السيّد المطاع، وفيكم المقدام الشجاع، الواسع الباع، واعلموا أنكم لم تتركوا للعرب في المآثر نصيبا إلا أحرزتموه، ولا شرفا إلا أدركتموه، فلكم بذلك على الناس الفضيلة، ولهم به إليكم الوسيلة، وإنّى أوصيكم بتعظيم هذه البنية: أي الكعبة المشرفة؛ فإنّ فيها مرضاة للربّ، وقوامًا للمعاش، صلوا أرحامكم؛ فإنّ في صلة الرحم منسأة في الأجل، وزيادة في العدد، اتركوا البغي والعقوق ففيهما هلكت القرون قبلكم، أجيبوا الدّاعي، وأعطوا السائل؛ فإنّ فيهما شرف الحياة والممات، وعليكم بصدق الحديث وأداء الأمانة؛ فإنّ فيهما محبة في الخاص، ومكرمة في العام، وأوصيكم «بمحمد» خيرًا؛ فإنه الأمين في قريش، والصدِّيق في العرب، وهو الجامع لكلّ ما أوصيكم به، وقد جاءنا بأمر قبلة الجبّنان، وأنكره اللسان؛ مخافة الشّنآن، وأيم الله كأنّى أنظر إلى صعاليك العرب، وأهل الأطراف، والمستضعفين من الناس قد أجابوا دعوته، وصدّقوا ودورها خرابا، وضعفاؤها أربابا، وإذًا أعظمهم عليه أحوجهم إليه، وأبعدهم منه أخطؤهم عند، قد محضته العرب ودادها، وأصفت له بلادها، وأعطته قيادها.

يا معشر قريش كونوا له ولاةً ، ولحزبه حماةً ، والله لا يسلك أحد سبيله إلا رشد ، ولا يأخذ بهديه أحد إلا سُعِد ، ولو كان لنفسى مدّة وفي أجلى تأخير لكففت عنه الهزاهز: وهو ما يهز الإنسان من المصائب ، ولدافعت عنه الدّواهي . . . اه.

#### ٢٥ - نصيحة ووصيّة ذي الإصبع لابنه أسيّد:

لمَّا احتُضر ذو الإصبع دعا ابنه أسيدًا، فقال له: يا بُنَى إن أباك قد فنى وهو حى، وعاش حتى سئم العيش، وإنى موصيك بما إن حفظته بلغت فى قومك ما بلغته، فاحفظ عنى: ألن جانبك لقومك يحبوك، وتواضع لهم يرفعوك، وابسط لهم وجهك يطيعوك، ولاتستأثر عليهم بشىء يسودوك، وأكرم صغارهم كما تكرم كبارهم يكرمك كبارهم، ويكبر على مودتك صغارهم، واسمح بمالك، واحم حريمك، وعزز جارك، وأعن من استعان بك، وأكرم ضيفك، وصن وجهك عن مسألة أحد شيئا، فبذلك يتم سؤددك. . . اهم.

### ٢٦ - وصيلة أمّ أمّ إياسَ لابنتها ليلة زواجها:

لمًّا كان ليلة زواج أمَّ إياس خلت بها أمّها وقالت لها:

يا بُنيّة إنك فارقْت بيتك الذى منه خرجْت، وعُشّك الذى فيه دَرَجْت، إلى رجل لم تعرفيه، وقرين لم تَاليفه، فكونى له أمّة يكن لك عَبْدًا، واحفظى له خصالا عشرا يكن لك ذخْرا:

أمَّا الأولى والثانية: فالخشوع له بالقناعة، وحسن السمع له والطاعة.

وأما الثالثة والرابعة: فالتفقد لموضع عينيه وأنفه، فلا تقع عينه منك على قبيح، ولايشم منك إلا أطيب ريح.

وأما الخامسة والسادسة: فالتفقد لوقت منامه وطعامه، فإنّ تواتر الجوع ملهبة، وتنغيص النّوم مغضبة.

وأما السابعة والثامنة: فالاحتراس بماله والإرعاء على حشمه وعياله، وملاك الأمر في المال حسن التقدير، وفي العيال حسن التدبير.

وأما التاسعة والعاشرة: فلاتعصين له أمرًا، ولاتفشين له سرا، فإنك إن خالفت أمره أوغرت صدره، وإن أفشيت سره لم تأمني غدره. . . اهـ.

# (تم مبحث النصائح ولله الحمد والشكر)



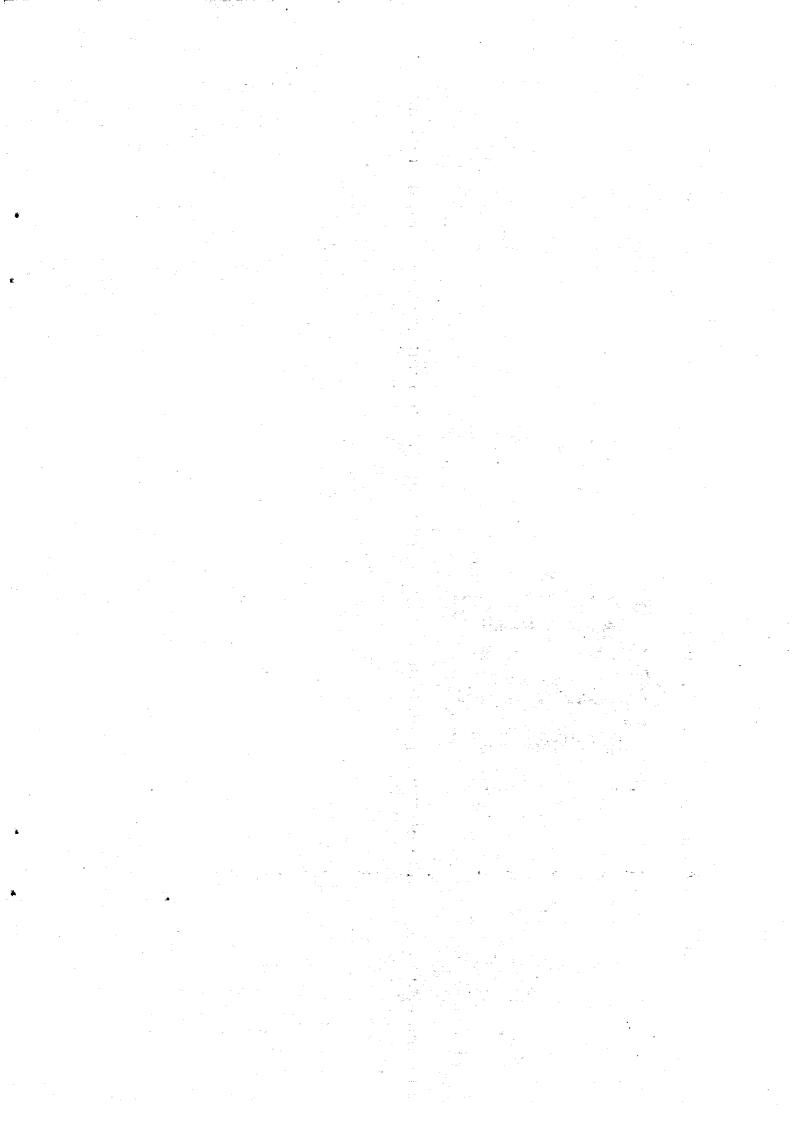



# اختيار عدد من الموضوعات المتنوعة والمفيدة

## ١ - تعزية رجل من العرب لرجل من ملوك اليمن:

مات أخ لبعض ملوك اليمن فعزاه رجل من العرب فقال في تعزيته:

إنّ الخلق للخالق، والشكر للمنعم، والتسليم للقادر، ولابد مما هو كائن، ولاسبيل إلى رجوع ما قد فات، وقد أقام معك ما سيذهب عنك أو ستتركه، فما الجزع مما لابد منه؟ وما الطمع فيما لاير جَى؟ وما الحيلة فيما سينقل عنك أو تنتقل عنه؟ قد مضت لنا أصول نحن فروعها، فما بقاء الفروع بعد الأصول؟ وأحق الأشياء عند المصائب الصبر.

وأهل هذه الدنيا سفر لأيحطُّون الرَّكَابِ إلَّا في غيرها.

فما أحسن الشكر عند النعم والتسليم عند العبر!

فاعتبر بمن قد رأيت من أهل الجزع، هل ردُّ أحدا منهم إلى شيء؟

واعلم أنّ أعظم من المصيبة سوء الخوف منها.

وإنما ابتلاك المنعم، وأخذ منك المعطى، وما ترك أكثر.

فإن نسيت الصبر فلا تغفل عن الشكر.

وما أصغر المصيبة اليوم مع عظم المصيبة في غُد.

فاستقبل المصيبة بالحسنة تستخلف بها نعما.

فإنما نحن في الدنيا أغراض تُنتضَلُ فيها المنايا.

لا تُنال نعمة إلا بفراق أخري.

ولا يَسْتَقبلُ معمّرٌ يوما من عمره إلا بَهدُم آخر من أجَله، ولا تحدث له زيادة في أكلة إلا بنفاذ ما قبلها من رزق، ولا يحيا له أثر إلا مات له أثر.

فمن أين نرجو البقاء؟ وهذا الليل والنهار لا يرفعان من شيء شَرَفًا إلا أسرعا في هدم ما رفعا، وتفريق ما جمعا، فاطلب الخير وأهله، والسلام. . . اهـ.

### ٢ - تعزية أكثم بن صيفي لعمرو بن هند:

عزى أكثم بن صيفى عمرًا بن هند ملك العرب في أخيه، فقال له:

أيها الملكُ: إنّ أهل هذه الدار سَفُر لا يحلّون عُقّد الرّحال إلا في غيرها، وقد أتاك ما ليس بمردود عنك، وارتحل عنك ما ليس براجع إليك.

وأقام معك من سيظعن عنك ويدعك.

واعلم أن الدنيا ثلاثة أيام:

١- فأمس عظة وشاهد عُدل، فجعك بنفسه، وأبقى لك عليه حكمك.

٧- واليوم غنيمة وصديق، أتاك ولم تأته، طالت عليك غيبته، وستسرع عنك رحلته.

٣- وغدًا لاتدرى مَنْ أهله، وسيأتيك إن وجدك.

فما أحسن الشكر للمنعم؛ والتسليم للقادر . . . اه.

# ٣- رسول الله ﷺ يبكى رخمة عندما رأى ابنه إبراهيم يجود بنفسه:

عن أنس بن مالك - رضى الله عنه - قال:

دخلنا مع رسول الله ﷺ على أبي سيف، وكان ظئرا لإبراهيم - عليه السلام -:

فأخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إبراهيم فقبّله وشمّه، ثمّ دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله ﷺ تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف - رضى الله عنه -: وأنت يا رسول الله؟

فقال: «يا ابن عوف إنها رحمة»، ثم أتبعها بأخرى، فقال عَلَيْكِيَّ: «إنَّ العين تدمع، والقلب يحزن، ولانقول إلا ما يرضى ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونونً اهد.

#### ٤ - رسول الله على يعلم الصحابة مايقولونه عند زيارة القبور:

عن بُرِيْدَة - رضي الله عنه - قال:

كان رسول الله ﷺ يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر.

فكان قائلهم يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنّا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية . . . اهـ (١) .

وصح عن النبى ﷺ أنّه لـمّا أمر بقتلى بَدْر من الكفّار أن يُطرَحوا فى القليب خاطبهم بقوله: «يا أهل القليب هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقّا فإنّى وجدت ما وعدنى ربى حقا؟».

فقال له أصحابه - رضوان الله عليهم -: يا رسول الله أتكلم قومًا موتى؟ فقال لهم: «لقد علموا ما وعدهم ربهم حقاً» اه.

# ٥ - رسول الله ﷺ يخبر ابنته فاطمة - رض الله عنها - باقتراب حلول أجله:

قالت «عائشة» أمّ المؤمنين - رضى الله عنها -: كنّ أزواج النبى عَلَيْهِ عنده، لم تغادر منهن واحدة، فأقبلت «فاطمة» - رضى الله عنها - تمشى: ماتخطئ مَشْيتها من مشية رسول الله عَلَيْهِ شيئا، فلما رآها النبى - صلى الله عليه وسلم - رحّب بها، فقال: «مرحبا يا بنيتى»، ثمّ أجلسها عن يمينه - أو عن شماله -، ثم سارها فبكت بكاء شديدًا، فلمّا رأى جزعها سارها الثانية فضحكت.

فقلت ُلها: خصّك رسول الله عَلَيْ من بين نسائه بالسّرار، ثم أنت تبكين؟ فلمّا قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سألتها: ما قال لك رسول لله عَلَيْهِ؟ فقالت: ما كنت أفشى على رسول الله عَلَيْ سرّه.

قالت أى «عائشة» - رضى الله عنها -: فلمّا توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قلت: عزمتُ عليك بمالى عليك من الحقّ أن تحدّثيني بما قال لك رسول الله ﷺ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في كتاب الجنائز حديث رقم ٩٧٥.

فقالت: أمّا الآن فنعم؛ أمّا حين سارّنى في المرّة الأولى: فأخبرنى: «أن «جبريل» كان يعارضه القرآن في كل سنة مرَّة، وأنه عارضه الآن مرّتين، وإنّى لأرى الأجل إلا قد اقترب، فاتقى الله واصبرى، فإنه نعم السّلف أنا لك».

قالت: فبكيت بكائي الذي رأيت.

فلما رأى جزعى سارتى الثانية، فقال: «يا فاطمة أما ترضين أن تكونى سيدة نساء المؤمنين؟».

قالت: فضحكت ضحكي الذي رأيت. . . اهـ.

## ٦ - « فاطمة » - رضى الله عنها - تبكى أباها رسول الله عَلَيْة ؛

قال أنس بن مالك - رضى الله عنه - : لمّا ثقل - أى المرض - على النّبى رَكَالِيَّة : قالت «فاطمة» : واكرب أباه.

فقال لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم.

فلمًا مات قالت: يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه جنَّة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى «جبريل» ننعاه.

فلمّا دفن قالت «فاطمة» - رضى الله عنها -: يا أنس أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله ﷺ التُّراب؟ . . . اهـ.

#### ٧ - على بن أبى طالب - رض الله عنه - يبكى أبا بكر الصدايق - رض الله عنه -:

لمًا توفّى أبو بكر - رضى الله عنه - سُجّى بثوب فارتجت المدينة بالبكاء عليه، ودهش القوم كيوم توفّى رسول الله ﷺ.

وجاء على بن ابى طالب باكيًا ومسترجعا حتى وقف بالباب وهو يقول: رحمك الله أبا بكر كنت والله أول القوم إسلاما، وأخلصهم إيمانا، وأشدهم يقينا، وأعظمهم عناء، وأحفظهم على رسول الله سلاماً وأحربهم على الإسلام، وأحفظهم على أهله، وأشبههم برسول الله - صلى الله عليه وسلم - : خُلُقا، وفضلا، وهذيا، وسَمتا.

فجزاك الله عن الإسلام وعن رسول الله ﷺ وعن المسلمين خيرًا، صدَّقت رسول الله ﷺ وعن المسلمين خيرًا، صدَّقت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – حين كذّبه الناس، وواسيته حين بَخِلوا، وقمت معه حين قعدوا، سمّاك الله في كتابه صديقا فقال تعالى:

﴿ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ﴾ [الزمر: ٣٣].

كنتَ والله للإسلام حصنا، وعلى الكافرين عذابا، لم تُفلَل حجّتك، ولم تضعف بصيرتك، ولم تجبن نفسك.

كنت كالجبل لا تحركه العواصف، ولا تزيله القواصف.

كنت كما قال رسول الله ﷺ: «ضعيفًا في بدنك، قويًا في أمر الله، متواضعًا في نفسك، عظيمًا عند الله، قليلا في الأرض، كثيرًا عند المؤمنين، لم يكن لأحد عندك مطمع، ولا لأحد عندك هوادة: فالقوى عندك ضعيف حتى تأخذ الحقّ منه، والضعيف عندك قوى حتى تأخذ الحقّ له، فلا حرمنا الله أُجْرك، ولا أضلّنا بعدك. . . اه.

# ٨ - كلام عائشة - رضى الله عنها - على قبر أبيها:

لما توفّى أبو بكر الصديق - رضى الله عنه - وقفت بنته «عائشة» أمّ المؤمنين - رضى الله عنها - على قبره فقالت:

نضر الله وجهك يا أبت، وشكر لك صالح سعيك: فقد كنت للدنيا مذلا بإذبارك عنها، وللآخرة معزا بإقبالك عليها، وإن أجل الحوادث بعد رسول الله عليها وإن أجل الحوادث بعد رسول الله عليها وأعظم المصائب بعده فقدك، إن كتاب الله ليعد بحسن الصبر عنك حسن العوض منك، وأنا أستنجز موعود الله فيك بالصبر، وأستقضيه بالاستغفار لك.

فعليك سلام الله توديع غير قالية لحياتك، ولا زارية على القضاء فيك . . . اهـ.

# ٩ - كلام أبى بكر الصديق - رضى الله عنه - عند احتضاره:

قال مخاطبا بنته «عائشة» أمّ المؤمنين - رضى الله عنها -: إنّى كنتُ نحلتُك حائطا، وإنّ في نفسى منه شيئًا فرديه إلى الميراث.

قالت: نعم، فردّته.

فقال: أما إنّا منذ ولينا أمر المسلمين لم نأكل لهم دينارًا، ولا درهما، ولكنّا قد أكلنا جَرِيش طعامهم في بطوننا، ولبسنا من خَشن ثيابهم على ظهورنا، وليس عندنا من فيء المسلمين قليل ولا كثير، إلا هذا العبد الحبشي، وهذا البعير الناضح، وجَرد هذه القطيفة، فإذا مت فابعثي بهن إلى عمر، وابرئي منهن، ففعلت .

فلما جاء الرسولُ عمرَ بكى حتى جعلت دموعه تسيل في الأرض ويقول: رجم الله أبا بكر ، لقد أتعب من بعده ، يا غلام ارفعهن .

فقال عبدالرحمن بن عوف - رضى الله عنه -:

سبحان الله تسلُبُ عيال أبي بكر عبدا حَبَشيّا، وبعيرًا ناضحًا، وجَرْدَ قطيفة ثمنها خمسة دراهم؟

قال: فما تأمر؟

قال: تردهن على عياله.

فقال: لاً. والذي بعث نبينا محمدًا بالحقّ لا يكون هذا في ولايتي أبدًا ولا خرج أبو بكر منهن عند الموت، وأردّهن على عياله، الموتُ أقرب من ذلك. . . . . اهـ.

#### ١٠ - ما قاله عبدالله بن مسعود، لما دفن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما - ١٠

لمًا دفن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه -، أقبل عبدالله بن مسعود - رضى الله عنه - وقد فاتته الصلاة عليه فبكى، وطرح رداءه، ثم قال: والله لئن فاتتنى الصلاة عليك لا فاتنى حسن الثناء: أما والله لقد كنت سخيا بالحق، بخيلا بالباطل، ترضى حين الرضا، وتسخط حين السخط، ما كنت غيّابا، ولا مدّاحا، فجزاك الله عن الإسلام خيرا. . . اه.

# ١١ - ما قاله على - رض الله عنه - على قبر النبي على الله على دهنه:

وقف على - رضى الله عنه - على قبر النبى عَلَيْكُ ساعة دفن وقال: إنّ الصبر لجميل إلا عنك، وإنّ الجزع لقبيح إلا عليك وإنّ المصاب بك لجليل، وإنه قبلك وبعدك لجلل... اهـ.

## ١٢ - قال على - رض الله عنه - لأشعث بن قيس،

معزيا له في وفاة ولد له: يا أشعث إن تجزع على ولدك فقد استحقت ذلك منك الرَّحم، وإن تصبر ففي الله الخَلَف، يا أشعث إنك إن صبرت جرى عليك القدر وأنت مأجور، وإن جزعت جرى عليك القدر وأنت مأزور. . . اه.

## ١٣ - ما كان على - رض الله عنه - يقوله إذا دخل المقبرة:

السلام عليكم يا أهل الديار الموحشة، والمحال المقفرة من المؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر لنا ولهم، وتجاوز بعفوك عنّا وعنهم.

ثم يقول: الحمد لله الذي جعل لنا الأرض كفاتا، أحياء وأمواتا، الحمد لله الذي منها خلقنا، وجعل إليها معادنا، وعليها محشرنا، طوبي لمن ذكر المعاد، وعمل الحسنات، وقنع بالكفاف، ورضى الله عنه. . . اهـ.

## ١٤ - وكان - رضى الله عنه - يقول أيضًا :

أمّا المنازل فقد سُكِنت، وأمّا الأموال فقد قُسّمت، وأمّا الأزواج فقد نُكِحت، فهذا خبر ما عندنا، فليت شعرى ما عندكم؟ ثم قال: والذي نفسي بيده لو أذن لَهم في الكلام لقالوا: إنّ خير الزاد التقوى . . . اهـ .

## ١٥ - ما قاله الحسن بن على لما توقى أبوه - رضي الله عنهما -:

## ١٦ - ما قاله عمروبن العاص - رض الله عنه - لبنيه حين اجتضاره:

يا بنّي ما تُغنون عنّي من أمر الله شيئا.

قالوا: يا أبانا إنه الموت ولوكان غيره لوقيناك بأنفسنا.

فقال: أسندونى - فسندوه -، ثم قال: اللهم إنك أمرتنى فلم أأتمر، وزجرتنى فلم أنزجر، اللهم لا قوى فانتصر، ولا برىء فاعتذر، ولا مستكبر، بل مستغفر أستغفرك وأتوب إليك

﴿ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ [الانبياء: ٨٧].

فلم يزل يكررها حتى مات.

وقال رجال من أهل المدينة: إنّ عمرًا بن العاص - رضى اله عنه - قال لبنيه عند موته: إنّى لستُ في الشرك الذي لومتُ عليه أُدْخِلتُ النار، ولا في الإسلام الذي لومتُ عليه أَدْخِلتُ النار، ولا في الإسلام الذي لومتُ عليه أَدْخِلتُ الجنّة، فمهما قصرت فيه فإنّى مستمسك بلا إله إلا الله، وقبض عليها يده، وقبض لوقته.

فكانت يده تُفتَح، ثم تُترك فتنقبض.

وقال لبنیه: إن أنا متُّ فلا تبكوا علیّ، ولا يتبعنی مادح ولا نائح، وشنّوا علیّ التراب شنّا، فلیس جنبی الأیمن أولی بالتراب من الأیسر، ولا تجعلوا فی قبری خشبة ولا حَجَرا، وإذا واریتمونی فاقعدوا عند قبری قدر نحر جزور وتفصیلها استأنس بکم... اهـ.

١٧ - وقف محمد ابن الحنفية على قبر الحسين بن على - رضي الله عنهم - ١

فخنقته العبرة، ثم نطق فقال: يرحمك الله أبا محمد.

فلئن عزَّت حياتُك فلقد هدّت وفاتُك.

ولنعم الرّوح روح ضمَّه بدنك، ولنعم البدنُ بدنٌ ضمه كفنك، وكيف لا يكون كذلك، وأنتَ بقيَّة ولد الأثبياء، وسليل الهدى، وخامس أصحاب الكساء وهم: رسول الله ﷺ وفاطمة، وعلى، والحسن، والحسن - رضى الله عنهم - أجمعين.

غذتك أكفّ الحقّ، ورُبيت في حجر الإسلام، فطبت حيا وطبت ميّتا، وإن كانت أنفُسنا غير طيبة بفراقك، ولا شاكة في الخيار لك. . . اهـ.

## ١٨ - لمًا مات الأحنف بن قيس قام على قبره امراة من بنى منقر فقالت:

نسأل الذى فجعنا بموتك، وابتلانا بفقدك: أن يجعل سبيل الخير سبيلك، ودليل الخير دليلك، وأن يوستع لك في قبرك، وأن يغفر لك يوم حشرك، فوالله لقد كنت في المحافل شريفا، وعلى الأرامل عطوفا، ولقد كنت في الحي مسودا، ولقد كانوا لقولك مستمعين، ولرأيك متبعين... اهـ.

## ١٩ - لماً مات ذرُّبن أبي ذرّ الهمداني، وقض أبوه على قبره فقال:

يا ذَرُّ والله ما بنا إليك من فاقة، وما بنا إلى أحد سوى الله من حاجة، يا ذَرَّ شغلني الحزن لك عن الحزن عليك.

ثم قال: اللهم إنك وعدتنى بالصبر على ذرّ صلواتك ورحمتك، اللهم قد وهبت ما جعلت لى من أجر على ذرّ الذرّ فلا تعرفه قبيحا من عمله، اللهم قد وهبت له إساءته إلى فهب لى إساءته إلى نفسه، فإنك أجود وأكرم، فلما انصرف عنه التفت إلى قبره وقال:

يا ذُرّ انصرفنا وتركناك، ولو أقمنا ما نفعناك. . . . اهـ.

## ٧٠ - عزى شبيب بن شيبة المنصور في أخيه أبي العباس فقال:

جعل الله ثواب ما رُزِئتَ به لك أجراً، وأعقبك عليه صبراً، وختم لك ذلك بعافية تامّة، ونعمة عامّة، فثواب الله خير لك منه، وما عند الله خير له منك . . . اهـ.

## ٧١- لما توفى المنصور دخل ابن عتبة مع الخطباء على المهدى فسلم ثم قال:

آجر الله الأمير على أمير المؤمنين قبله، وبارك لأمير المؤمنين فيما خلفه له أمير المؤمنين بعده، فلا مصيبة أعظم من فقد أمير المؤمنين، ولا عُقبى أفضل من وراثة مقام أمير المؤمنين، فاقبل يا أمير المؤمنين من الله أفضل العطية، واحتسب عنده أعظم الرزية . . . اه . . .

## ٢٢ - لمّا توفى أمير المؤمنين المنصور،

قدمت وفود الأنصار على أمير المؤمنين المهدى وقدم فيهم أبو العيناء المحدّث.

فتقدم إلى التعزية فقال: آجر الله أمير المؤمنين على أمير المؤمنين قبله، وبارك لأمير المؤمنين فيما خلفه له، فلا مصيبة أعظم من مصيبة إمام والد، ولا عقبى أفضل من خلافة الله على أوليائه، فاقبل من الله أفضل العطية، واصبر له على الرّزية... اه.

## ٢٣ - رسالة أكثم بن صيفيّ لملك هجر،

كتب ملك هجر إلى أكثم بن صيفي : أن يكتب إليه بأشياء يُنتفع بها وأن يوجز.

فكتب إليه: إنّ أحمق الحمق الفجور، وأمثل الأشياء ترك الفُضول، وإياك والتبذير؛ فإنّ التبذير مفتاح البؤس، وحبّ المديح رأس الضياع، وفي المشورة صلاح الرّعيّة، ورضا الناس غاية لا تدرك، وتعوّد المصبر لكل شيء، وتوكّل بالمهمّ، ووكّل بالصغير، وأقلّ الناس في البخل عذراً أقلّهم تخوفا للفقر، وأقبح أعمال المقتدرين الانتقام، من حسد من دونه قلّ عذره، ومن حسد من فوقه فقد أتعب نفسه... اهد.

## ٢٤ - رسالة أكثم بن صيفي إلى طيء،

قال أكثم بن صيفي في وصية كتبها إلى طيء:

أوصيكم بتقوى الله، وصلة الرّحم، وإيّاكم ونكاح الحمقاء؛ فإنّ نكاحها غرر، وولدها ضياع، وعليكم بالخيل فأكرموها فإنها حصون العرب، ولا تضعوا رقاب الإبل في غير حقها، فإنّ فيها ثمن الكريمة، وبالبانها يُتحف الكبير، ويُغذّى الصغير، ولن يهلك امرؤ عرف قدره، ولرجلٌ خير من الف رجل، ومن عتب على الدهر طالت معتبته، ومن رضى بالقسم طابت معيشته، وآفة الرأى الهوى، والحاجة مع المحبّة خير من البغض مع الغنى، والدّنيا دُول، فما كان لك أتاك على ضعفك، وماكان عليك لم تدفعه بقوّتك، والحسد داء ليس له دواء، خير الأمور مغبة الصبر، من يزر غبا يزدد حبا، خير السخاء ما وافق الحاجة، وخير العفو ما كان بعد القدرة....اه.

## ٢٥- تعزية الرسول ﷺ لمعاذ بن جبل-رض الله عنه - في وفاة ابنه : بسم الله الرحمن الرحيم

من «محمد رسول الله» إلى معاذ بن جبل سلام عليك . فإنّى أحمد الله الذي لا إله إلا هو أمّا بعد:

فعظم الله لك الأجر، وألهمك الصبر، ورزقنا وإياك الشكر، إن أنفسنا، وأهلينا، وأموالنا، وأولادنا من الله الهنيئة، وعوارية المستودعة، يمتّع بها إلى أجل معلوم، ويقبض لوقت محدود، ثم افترض علينا الشكر إذا أعطى، والصبر إذا ابتلى، وكان ابنك من مواهب الله الهنيئة، وعوارية المستودعة، متّعك به في غبطة وسرور، وقبضه منك بأجر كبير، الصلاة والرحمة والهدى إن صبرت واحتسبت، فلا تجمعن عليك يا معاذ خصلتين فيحبط لك أجرك فتندم على ما فاتك، فلو قدمت على ثواب مصيبتك علمت أن المصيبة قد قصرت في جنب الثواب، فتنجز من الله تعالى موعوده، وليُذهب أسفك ماهو نازل بك، فكأن قد والسلام ... اهه.

## ٢٦ - مكاتبة النبي ﷺ أهل هُجُر؛

كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إلى مجوس هَجَر يدعوهم إلى الإسلام: فمن أقبل قبل منه، ومن أبى ضُرِبت عليه الجزية فى أن لا يؤكل لهم ذبيحة، ولا تُنكح لهم مرأة:

## بسم الله الرحمن الرحيم

من «محمد» النبيّ رسول الله إلى أهل هَجَر. سلم أنتم، فإنى أحمد الله الذي لا إله إلا هو. أمّا بعد:

وانى أوصيكم بالله، وبأنفسكم الأتضلّوا بعد إذْ هُديتم، وألا تغوُّوا بعد إذْ رشدتم. أفإنّى أوصيكم بالله، وبأنفسكم الأتضلّوا بعد إذْ هُديتم، وألا تغوُّوا بعد إذْ رشدتم فيكم أما بعد: فقد جاءني وفدكم فلم آت إليهم إلا ما سرّهم وإنى لو جهدت حقّى فيكم

كله أخرجتكم من هَجَر، فشفعت عائبكم، وأفضلت على شاهدكم، فاذكروا نعمة الله عليكم.

أما بعد: فقد أتانى الذى صنعتم، وإنه من يحسن منكم لا يُحمل عليه ذنب المسىء، فإذا جاءكم أمرائى فأطيعوهم، وانصروهم على أمر الله وفى سبيله؛ فإنه من يعمل منكم عملا صالحا فلن يضل له عند الله ولا عندى.

إلى المنذر بن ساوى: أمّا بعد: «فإنّ رسلى قد حمدوك وإنك مهما تصلح أصلح إليك وأثيبك على عملك، وتنصر لله ولرسوله والسلام عليك» اهـ.

## ٧٧ - معاهدة صلح الحديبية بين الرسول علي وقريش:

خرج الرسول ﷺ من المدينة المنورة في السنة السادسة من الهجرة متجها إلى مكة المكرمة يريد العمرة، وذلك يوم الإثنين مستهل ذي القعدة ولماً وصل إلى الحديبية منعه مشركو قريش.

وبعد مفاوضات ومداولات جرت بين الرسول عَلَيْكُ وقريش اتفقوا على عقد الصلح بينهم على أن يرجع الرسول - صلى الله عليه وسلم - دون عُمْرة في ذلك العام.

وأرسلت قريش سُهيلا بن عمرو قبل أن يُسلم، ووقع اختلاف في مقدّمة العقد: حيث أراد الرسول عَلَيْكُم إعطاء العقد صيغة إسلامية، فاعترض سُهيل بن عمروً.

وكان على بن أبى طالب - رضى الله عنه- يكتب العقد، فقال له النبى رَبِيَالِيَّةِ: «اكتب بسم الله الرحمن الرحيم».

فقال سُهيَلً: أمَّا الرحمن فوالله ما أدرى ماهي؟ ولكن اكتب: باسمك اللهم، كما كنت تكتب.

فقال النبي عَلِي اللهم الكتب باسمك اللهم ".

ثم قال: «هذا ما قاضي عليه «محمد» رسول الله».

فقال سُهَيلٌ: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت، ولا قاتلناك، ولكن اكتب: هذا ما قاضي عليه «محمد بن عبدالله».

فقال النبى ﷺ: «والله إتى لرسول الله وإن كذّبتمونى اكتب: هذا ما صالح عليه «محمد بن عبدالله» سهيلا بن عمرو واصطلحا على وضع الحرب عن الناس عشر سنين، يأمن فيهن الناس ويكف بعضهم عن بعض. على أنه من قدم مكة من أصحاب «محمد» حاجًا، أو معتمرًا، أو يبتغى من الله فهو آمن على دَمِه وماله، ومن قدم المدينة من قريش مجتازًا إلى مصر أو إلى الشام يبتغي من فضل الله فهو آمن على دَمِه وماله.

على أنه من أتى «محمدًا» من قريش بغير إذن وليه ردّه عليهم، ومن جاء قريشا ممن مع «محمد» لم نردّه عليه، وأنه من أحب أن يدخل في عقد «محمد» وعهده دخله، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه فتواثبت خزاعة فقالوا: نحن على عقد «محمد» وعهده.

وتواثبت بنو بكر فقالوا: نحن على عقد قريش وعهدهم.

وأنت ترجع عنّا عامك هذا فلا تدخل علينا مكة.

وأنه إذا كان عام قابل خرجنا عنك فدخلتها بأصحابك، فأقمت بها ثلاثا معك سلاح الراكب: السيوف في القُرُب، ولا تدخلها بغيرها، وعلى أنّ هذا الهدى حيث ما جئناه ومحلّه فلا تقدمه علينا.

شهد على الصلح رجال من المسلمين، ورجال من المشركين، فمن المسلمين: أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعبدالرحمن بن عوف، وعبدالله بن سهيل، وسعد بن أبى وعلى بن أبى طالب. . . اهـ.

۲۸ - رسالة أبى بكر - رضى الله عنه - إلى أهل مكة التى استنظرهم فيها للجهاد في فتوح الشام:

## بسم الله الرحمن الرحيم

من أبى بكر إلى أهل مكة وسائر المؤمنين: فإنّى أحمد الله الذي لا إله إلا هو، وأصلّى وأسلم على نبيّه «محمد» ﷺ أمّا بعد:

فإنّى قد استنفرتُ المسلمين إلى الجهاد، وفتح بلاد الشام، وقد كتبتُ إليكم وإلى المسلمين أن تسرعوا إلى ما أمركم به ربكم، قال الله -عزّ وجلّ:

﴿ انقرُوا خِفَافًا وَتَقَالاً وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُم وَأَنفُسِكُم فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُم خَيْرٌ لَكُم إِن كُنتُم تَعْلَمُونَ ﴾ [التوبة: ٤١].

وهذه الآية فيكم وأنتم أحقُّ بها وأهلها، وأوَّل من صدَّق وقام بحكمها.

من ينصر دين الله فالله ناصره، ومن بخل استغنى الله عنه، والله غنى حميد، فسارعوا إلى جنة عالية، قطوفها دانية، أعدها الله للمهاجرين والأنصار، فمن اتبع سبيلهم كُتب من الأولياء الأخيار، وحسبنا الله ونعم الوكيل... اهـ.

٢٩ - عهد أبى بكر لعمر - رضى الله عنهما - بالخلافة من بعده لمًّا حضرته الوفاة؛

كتب أبو بكر - رحمة الله عليه - وصيته بيده وهي:

## بسم الله الرحمن الرحيم

هذا ما أوصى به أبو بكر الصديق عند آخر عهده بالدنيا خارجًا منها، وعند أوّل عهده بالآخرة داخلا فيها، حيث يؤمن الكافر، ويتقى الفاجر، ويصدق الكاذب، إنّى استخلفت عليكم عمر بن الخطاب – رضى الله عنه – فاسمعوا وأطيعوا، فإن عَدَل فذلك ظنّى به، ورأيى فيه، وإن جار وبدّل فلا أعلم الغيب، والخير اردت ، ولكلّ امرىء ما اكتسب.

﴿ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ﴾ اه.

٣٠ - خطاب عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - إلى سعد بن أبى وقاص - رضي الله عنه - ومن معه من الجند:

نص الخطاب:

أمّا بعد: فإنّى آمرك ومن معك من الجُنْد بتقوى الله على كلّ حال؛ فإنّ تقوى الله أفضل العُدّة على العدوّ، وأقوى المكيدة في الحرب.

وآمرك ومن معك أن تكونوا أشد احتراسًا من المعاصى منكم من عدوكم، فإن ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم.

وإنّما ينصر المسلمون بمعصية عدوهم، ولولا ذلك لم تكن لنا بهم قوّة؛ لأنّ عددنا ليس كعددهم، ولا عدّتنا كعدّتهم، فإن استوينا في المعصية كان لهم الفضل علينا في القوّة، وإن لم نُنصر عليهم بفضلنا لم نغلبهم بقوّتنا.

واعلموا أنّ عليكم في مسيركم حفظة من الله يعلمون ما تفعلون فاستحيوا منهم، ولا تعملوا بمعاصى الله وأنتم في سبيل الله، ولا تقولوا إنّ عدوّنا شرّ منا فلن يُسلط علينا، فربّ قوم قد سلّط عليهم شرّ منهم كما سُلّط على بنى إسرائيل لـمّا عملوا بمساخط الله.

واسألوا الله العون على أنفسكم كما تسألونه النصر على عدوكم، أسأل الله ذلك لنا ولكم.

وترفَّق بالمسلمين في مسيرهم، ولا تُجَشِّمُهم مسيرًا يتعبهم، ولا تقصّر بهم عن منزل يرفق بهم حتى يبلغوا عدوهم والسَّفرُ لم يُنقص قوَّتهم، فإنهم سائرون إلى عدوّ مقيم حامى الأنفس.

وأقم بمن معك في كل جمعة يوما وليلة حتى تكون لهم راحة يُحيُونَ فيها أنفسهم.

ونَحِ منازلهم عن قرى أهل الصّلح والذمّة فلا يدخلها من أصحابك إلا من تثق بدينه، وإذا وطئت أرض العدو فأذْك العيون بينك وبينهم.

ولا يخف عليك أمرهم، وليكن عندك من العرب أو من أهل الأرض من تطمئن إلى نصحه وصدقه؛ فإن الكذوب لا ينفعك خبره وإن صَدَقَكَ في بعضه.

والغاش عَين عليك وليس عينا لك.

وانتق للطلائع أهل الرأى والبأس من أصحابك، وتخيّر لهم سوابق الخيل، واجعل أمر السرايا إلى أهل الجهاد والصبر على الجلاد، والله ولى أمرك ومن معك، وولى النصر لكم على عدوكم، والله المستعان. . . اهم.

### ٣١ - رسالة عمرين عبدالعزيز - رض الله عنه - إلى بعض الجند :

أمَّا بعد: فإنَّى أوصيك بتقوى الله ولزوم طاعته، فبتقوى الله نجاة أولياء الله من سخطه.

وبها تحقّ لهم ولايته، وبها وافقوا أنبياءه، وبها نضرت وجوههم، وبها نظروا إلى خالقهم، وهي عصمة في الدنيا من الفتن، والمخرج من كرب يوم القيامة، فبادر بنفسك قبل أن تُؤخذ بظلمك، ويخلص إليك كما خلص إلى من كان قبلك، فقد رأيت الناس كيف يموتون، وكيف يتفرقون، وكفي بالموت موعظة بالغة وشاغلا عن الدنيا، ومرغبا في الآخرة، فتعوذ بالله من سوء الموت وما بعده، واسأل الله خيره وخير ما بعده.

ولا تطلبن شيئا من عرض الدنيا بقول، ولا فعل تخاف أن يضرك بآخرتك.

واعلم أنّ القدر سيجرى إليك برزقك، واعتبر ما قسم الله لك من الإسلام بما ذوى عنك من نعم الدنيا الفانية ؛ فإنّ في الإسلام خيرًا من الذهب والفضة والدنيا الفانية .

واعلم أنه ليس يضرّ عبدًا صار إلى رضوان الله وإلى الجنّة ما أصابه فى الدنيا من فقر أو بلاء، وأنه لن ينفع عبدًا صار إلى سخط الله وإلى النار ما أصاب فى الدنيا من نعمة أو رخاء، وأستغفر الله وأتوب إليه. . . اهـ.

## ٣٢ - تعزية غسان بن عبدالحميد للمهدى في وفاة أبيه أبي جعفر المنصور،

أمّا بعد: فإنّ الله تبارك وتعالى جعل المقادير علْمًا ثابتا عنده، وكتابا سابقا منه، فجرت عليه ومضت به الأمور في قدرته، والعباد في قبضته وليس عبد من عبيده إلا وقد كان عمره في الدنيا مقدَّرًا قبل خلقه، وكان ما يصيبه منها مكتوبا عليه قبل أن ينزل به.

ثم جعل اهل عبادته أهل حظوظ متكاملة في السعادة، وأهل فضائل متظاهرة في الكرامة، فاصطفى منهم أنبياءه، وانتجب منهم خلفاءه، والزمهم على ذلك الموت الذي لابد منه، وجعله الحياة لهم فيما عنده، فكانت وفاة من توفّي منهم له سعادة فيما يصيرهم إليه، وحياة من أحيا منهم له كرامة فيما يصطنعهم له، فيمضى الأوّل منهم سعيدا، ويبقى الباقى منهم مصطنعا فلا تنقطع الدنيا بماضيهم إلا إلى

خير منها، ولا يبقى باقيهم إلا ليزداد خير أفيها، فقد أخذوا من الله بأسباب أصلح لهم بها معادهم في آخرتهم، وحفظ لهم بها دنياهم في محياهم، يُعرف حق الميت منهم بعد موته، كما كان يُعرف حقه في حياته، ويعظم حق الحي منهم للمنزل الذي أنزله الله به.

والحمد لله الذي جعل أمير المؤمنين من خلفائه الذين عُمِّروا في كرامته وتمكينه، ومضوا على أحسن الرجاء فيما عنده ثمَّ جمع له الأجر بما أدَّى من حق الله في حياته فيما نظر به للرّعية من استخلاف أمير المؤمنين بعده.

وجمع لأمير المؤمنين الأجر في محبّته إيّاه بالبرّ والمؤازرة له وفيما احتسب به من مودّته، وقام به من الحقّ فيما استخلفه عليه: فوالدك يا أمير المؤمنين خير الناس فرطا، وأنت أفضل الناس خلفا والسلام. . . اهـ.

(تم مبحث الموضوعات المتنوعة.. ولله الحمد والشكر)

and the part of the same being

#### الخاتمة

## بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربِّ العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد:

فقد تم ولله الحمد والشكر تأليف كتاب:

## الدعوة إلى وجوب التمسك بتعاليم الإسلام

أسأل الله الحيُّ القيوم ذا الجلال والإكرام أن يجعل عملي هذا خالصا لوجهه الكريم.

وأن ينفع به جميع المسلمين، وأن يجعله في صحائف أعمالي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.

وصلِّ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين.

### المؤلف

 أ. د/ محمد محمد سائم محيسن غفرالله له ولوالديه وذرينه والمملمين
 الجمعة ١ المحرم ١٤٢١هـ
 الموافق ٧ أبريل ٢٠٠٠م

## أهمالمراجع

| ط القاهرة    | ١ - الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني.                |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| ط بيروت      | ٢ - أدب الدنيا والدين لأبي الحسن الماوردي.                      |
| ط القاهرة    | ٣ - أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير.                    |
| ط القاهرة    | ٤ – إنباه الرواة للقفطي.                                        |
| ط بيروت      | <ul> <li>أخبار مكة المكرمة لمحمد بن عبدالله الأزرقي.</li> </ul> |
| ط القاهرة    | ٦ - الأدب في عصر النبوة والراشدين لصلاح الدين الهادي:           |
| ط القاهرة    | ٧ - إعجاز القرآن للباقلاني تحقيق سيّد صقر.                      |
| ط القاهرة    | ^ – البيان والتبيين لأبي عمرو الجاحظ.                           |
| ط بيروت      | ٩ - البداية والنهاية لابن كثير.                                 |
| ط القاهرة    | ١٠ – بغية الوعاة للسيوطي.                                       |
| مكة المكرمة  | ١١ – بلاغة الكتاب في العصر العباسي د. محمد حجاب.                |
| ط بيروت      | ١٢ - تاريخ بغداد للخطيب البغدادي.                               |
| ط بيروت      | ١٣ - تاريخ آداب العرب لمصطفى صادق الرافعي:                      |
| ط بيروت      | ١٤ – الترغيب والترهيب لابن الجوزي.                              |
| ط بيروت      | ١٥ - تقريب التهذيب لابن حجر العسقلاني .                         |
| ط بيروت      | ١٦ – تفسير القرآن لابن كثير.                                    |
| ط بيروت      | ١٧ - جمهرة خطب العرب لأحمد زكى صفوت.                            |
| ط بيروت      | ۱۸ – الجامع الصحيح للبخارى.                                     |
| ط بيروت      | ١٩ - حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني.                         |
| ط بيروت      | ٣٠ – حياة الصحابة لمحمد بن يوسف الكاندهلوي.                     |
| ط القاهرة    | ٢١ – الخطابة في صدر الإسلام لمحمد طاهر درويش.                   |
| ط القاهرة    | ٢٢ - خطب الرسول ﷺ لمحمد خليل الخطيب.                            |
| ط بيروت      | <ul><li>٢٣ - دلائل النبوّة لأبى بكر البيهقى.</li></ul>          |
| ط بيروت      | ۲۶ – سنن الترمذي.                                               |
| ط القاهرة    | ٢٥ - سير اعلام النبلاء للذهبي.                                  |
| ط بيروت      | ٢٦ – سيرة عمر بن عبدالعزيز لابن الجوزي.                         |
| ط بيروت      | ٧٧ – سنن ابن ماجه: تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي.                   |
| ط بيروت      | ۲۸ – سنن النسائي لجلال الدين السيوطي.                           |
| ط الإسكندرية | ٢٩ – الشفاء في مواعظ الملوك والخلفاء، لابن الجوزي.              |
| ط بيروت      | ٣٠ – صفّة الصّفوة لابن الجوزى.                                  |
| ط بيروت      | ٣١ – القاموس المحيط للفيروز آبادي.                              |
| ط بيروت      | ٣٢ – الكامل في التاريخ لابن الأثير.                             |
| ط القاهرة    | ٣٣ – معجم الأدباء لياقوت الحموي.                                |
| ط الكويت     | ٣٤ - وصايا ومواعظ العلماء للأمراء لخالد سيد على.                |

## المؤليف

- ولد بقرية الروضة، مركز فاقوس، محافظة الشرقية بمصر، سنة ١٩٢٩ ميلادية.
  - حفظ القرآن الكريم، وجوده في بداية حياته.
- التحق بالأزهر الشريف بالقاهرة، ودرس: العلوم الشرعية، والإسلامية، والعربية، والقراءات القرآن، المتواترة: السبع والعشر، والعلوم المتصلة بالقرآن الكريم مثل: رسم القرآن، وضبط القرآن، وعد آى القرآن.
- حصل على ، التخصص في القراءات، وعلوم القرآن، والليسانس في الدراسات الإسلامية والعربية، والماجستير في الآداب العربية، والدكتوراه في الآداب العربية.

### النشاط العلمي العملي ا

أولا: عين مدرسًا بالازهر عام ١٩٥٢م، وقام بتدريس: تجويد القرآن الكريم، القراءات القرآنية، وتوجيهها، الفقه الإسلامى: العبادات، تاريخ التشريع الإسلامى، تفسير القرآن الكريم، علوم القرآن الكريم، طبقات المفسرين، ومناهجهم، النحو العربى، تصريف الأسماء والأفعال، البلاغة العربية.

ثانياً: عين عضواً بلجنة تصحيح المصاحف بالأزهر سنة ١٩٥٦م.

ثالثًا: عين عضوًا ضمن اللجنة العلمية التي تشرف على تسجيل القرآن الكريم بالإذاعة المصرية سنة ١٩٦٥م.

رابعاً: ناقش وأشرف على أكثر من مائة رسالة علمية (ماجستير، ودكتوراه).

خامسًا: شارك في ترقية عدد من الأساتذة إلى أستاذ مساعد، وأستاذ.

سادساً: له أحاديث دينية بالإذاعة السودانية تزيد على ماثة حديث.

سابعًا: له أحاديث دينية أسبوعية بإذاعة القرآن الكريم بالمملكة العربية السعودية تزيد على ألف حديث.

شامنا: انتدب للتدريس بالسودان بجامعتى الخرطوم والجامعة الإسلامية بأم درمان، وبالمملكة العربية السعودية بجامعتى الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض وأبها، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

### الإنتاج العلمى:

بعون من الله - تعالى - صنف أكثر من تسعين كتابًا في جوانب متعددة:

and the second of the second o

and the first of the second of the second of

State of the state of the state of the

the state of particles and the

- ١ القراءات والتجويد.
- ٢ التفسير وعلوم القرآن.
- ٣ الفقه الإسلامي والعبادات.
  - ٤ المعاملات.
  - ه الإسلاميات والفتاوي.
    - ٦ السيرة .
    - ٧ النحو والصرف.
      - ٨ اللغويات.
  - ٩ الغيبيات والمأثورات.
    - ١٠ الدعوة.
    - ١١ التراجم.

مذهبه الفقهى: الشافعي.

عقيدته : أهل السنة والجماعة.

منهجه في الحياة : كان منهجه في الحياة التمسك بالكتاب والسنة ما استطاع لذلك سبيلا.

توفى : يوم السبت الموافق: الحادى عشر من صفر ١٤٢٢هـ الخامس من مايو ٢٠٠١م.

دعاؤه ، اللهم إنى أسالك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار.

وصلِّ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ...

Contract to the first of the second of the second

## شيوخ المؤلف

حفظ المؤلف القرآن، وجوده، وتلقى علوم القرآن، والقراءات، والعلوم الشرعية والعربية، عن خيرة علماء عصره.

#### وهــم :

- حفظ القرآن الكريم على الشيخ: محمد السيد عَزُب.
- جود القرآن الكريم على كل من الشيخ: محمد محمود، والشيخ: محمود بكر.
- اخذ القراءات علميا عن كل من الشيخ: عبد الفتاح القاضى، والشيخ: محمود دعبيس.
  - أخذ القراءات عمليا وتطبيقيا عن الشيخ: عامر السيد عثمان.
    - أخذ رسم القرآن وضبطه عن الشيخ: أحمد أبو زيت حار.
      - أخذ عد آى القرآن عن الشيخ: محمود دعبيس.
      - أخذ توجيه القراءات عن الشيخ: محمود دعبيس.
- اخذ الفقه الإسلامي عن كل من الشيخ: احمد عبد الرحيم والشيخ: محمود عبد الدايم.
  - أخذ أصول الفقه عن الشيخ: يس سويلم.
  - اخذ التوحيد عن الشيخ: عبد العزيز عبيد.
  - أخذ المنطق عن الشيخ: صالح محمد شرف.
  - أخذ تاريخ التشريع الإسلامي عن الشيخ: أنيس عبادة.
  - اخذ التفسير عن كل من الشيخ: خميس محمد هيبة، والشيخ: كامل محمد حسن.
    - اخذ الحديث وعلومه عن الشيخ: محمود عبد الغفار.
    - اخذ دراسة الكتب الإسلامية عن الشيخ؛ محمد الغزالي.
- اخذ النحو والصرف عن كل من الشيخ: خميس محمد هيبة، والشيخ: محمود حبلص، والشيخ: محمود مكّاوى.
  - اخذ علوم البلاغة عن كل من الشيخ: محمود دعبيس، والشيخ: محمد بحيرى.
    - اخذ فقه اللغة عن الدكتور حسن ظاظاً.
    - اخذ اصول اللغة عن الدكتور حسن السيد عون .
    - أخذ مناهج البحث العلمي عن الدكتور عبد المجيد عابدين.
    - اشرف عليه في رسالة الماجستير الدكتور احمد مكى الأنصارى.
    - أشرف عليه في رسالة الدكتوراه الدكتور عبد المجيد عابدين، أكرمه الله.

### مصنفات المؤلف

### القراءات والتجويد،

- ١ إرشاد الطالبين إلى ضبط الكتاب المبين.
- ٢ الإرشادات الجلية في القراءات السبع من طريق الشاطبية «ثلاثة أجزاء».
  - ٣ الإفصاح عما زادته الدرة على الشاطبية «جزان».
  - ٤ التذكرة في القراءات الثلاث وتوجيها تها من طريق الدرة «جزءان».
    - 0 التبصرة عما زادته الطيبة على الشاطبية والدرة.
    - ٦ التوضيحات الجلية شرح المنظومة السخاوية.
- ٧ التوضيحات الجلية في القراءات السبع وتوجيهاتها من طريق الشاطبية.
  - ٨ الرائد في تجويد القرآن.
  - ٩ الرسالة البهية في قراءة أبي عمر الدوري.
  - ١٠ الفتح الرباني في علاقة القراءات بالرسم العثماني.
    - ١١ القراءات وأثرها في علوم العربية «جزءان».
- ١٢ القول السديد في الدفاع عن قراءات القرآن المجيد في ضوء الكتاب والسنة.
  - ١٣ الكامل في القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية والدرة.
    - ١٤ المبسوط في القراءات الشاذة «جزءان».
    - ١٥ المجتبى في تخريج قراءة أبي عمر الدوري.
  - ١٦ المختار شرح الشاطبية في القراءات السبع مع توجيه القراءات.
- ١٧ المستنير في تخريج القراءات من حيث اللغة، والإعراب، والتفسير «ثلاثة أجزاء».
  - ١٨ المصباح في القراءات السبع وتوجيهها من طريق الشاطبية.
  - ١٩ المغنى في توجيه القرآءات العشر المتواترة «ثلاثة أجزاء».
  - · ٢ المهذب في القراءات العشر وتوجيهها من طريق طيبة النشر «جزءان».
- ٢١ النجوم الزاهرة في القراءات العشر المتواترة وتوجيهها من طريقي الشاطبية والدرة،
- ٢٢ الهادي شرح طيبة النشر في القراءات العشر والكشف عن علل القراءات وتوجيهها « ثلاثة أجزاء».
  - ٢٣ الأشباه والنظائر في توجيه القراءات.
  - ٢٤ تهذيب إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر..
  - ٧٥ شرح تحفة الأطفال والجزرية لبيان الأحكام التجويدية.
  - ٢٦ شرح المنظومة السخاوية في متشابهات القراءات القرآنية.
    - ٢٧ شرح طيبة النشر في القراءات العشر.
      - ٢٨ في رحاب القراءات.
      - ٢٩ مرشد المريد إلى علم التجويد.
        - ٣٠ القراءات السبع الميسرة.

## التفسير وعلوم القرآن ،

- ١ الهادى إلى تفسير غريب القرآن.
  - ٢ إعجاز القرآن.
  - ٣ إعجاز وبلاغة القرآن.
- ٤ أعلام حفًّاظ القرآن الكريم (سلسلة أحاديث).
  - ٥ البرهان في إعجاز وبلاغة القرآن.
- ٦ الروايات الصحيحة في أسباب النزول والناسخ والمنسوخ.
  - ٧ الكشف عن أسرار ترتيب القرآن.
  - ٨ اللؤلؤ المنثور في تفسير القرآن بالمأثور وستة أجزاء».
    - ٩ تاريخ القرآن.
    - ١٠ روانع البيان في إعجاز القرآن.
      - ١١ طبقات المفسرين ومناهجهم.
- ١٢ فتح الرحمن الرحيم في تفسير القرآن الكريم (أربعة عشر جزءًا).
  - ١٣ فتع الملك المنان في علوم القرآن « ثلاثة أجزاء».
    - ١٤ فتح الرحمن في أسباب نزول القرآن.
  - ١٥ فضل قراءة بعض آبات وسور من القرآن مؤيداً بسنة النبي على .
    - ١٦ في رحاب القرآن الكريم «جزءان».
    - ١٧ في رياض القرآن (سلسلة أحاديث).
    - ١٨ معجم حفاظ القرآن الكريم عبر التاريخ «جران».
      - ١٩ معجم علوم القرآن «ثلاثة أجزاء».
        - ٢٠ من وصايا القرآن الكريم.

### فقه وعبادات،

- ١ أثر العبادات في تربية المسلم.
- ٢ أحكام الطهارة والصلاة في ضوء الكتاب والسنّة «جزءان».
  - ٣ الإرشادات إلى أعمال الطاعات.
  - ٤ الترغيب في الأعمال المشروعة في ضوء الكتاب والسنّة.
- ٥ الحج والعمرة وأثرهما في تربية المسلم وأحكام قصر الصلاة وجمعها في السفر.
- ٦ الحدود في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة والكشف عن حكمة التشريع الإسلامي من إقامتها.
  - ٧ الصلاة في ضوء الكتاب والسنّة وأثرها في تربية المسلم.
    - ٨ الصيام أحكامه وآدابه وفضائله وأثره في تربية المسلم.
      - ٩ فقه الكتاب والسنة.
  - ١٠ العبادات وأثرها في تربية المسلم في ضوء الكتاب والسنّة.
    - ١١ الفضائل من الأعمال التي تقرب من الله تعالى.
      - ١٢ المحرمات في ضوء الكتاب والسنّة.
  - ١٣ تأملات في أثر العبادات، وأعمال الطاعات في تربية المسلمين والمسلمات.
    - ١٤ أركان الإسلام.

### معاملات:

- - ٣ حقوق الإنسان في الإسلام.
  - ٤ حكمة التشريع الإسلامي.
  - ٥ نظام الأسرة في الإسلام.

## تراجم ،

- ١ أبو عبيد القاسم بن سلام، حياته وآثاره اللغوية.
- ٢ أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري، حياته وآثاره.
  - ٣ تراجم لبعض علما ، القراءات.

## إسلاميات وهـتاوي:

- ١ أنت تسأل والإسلام يجيب.
- ٢ الثقافة الإسلامية في ضوء الكتاب والسنَّة.
  - ٣ السراج المنير في الثقافة الإسلامية.
    - ٤ في رحاب الإسلام.

### سـيرة:

١ - الأنوار الساطعة على دلائل نبوة سيدنا محمد ﷺ، وأخلاقه الكريمة الفاضلة في ضوء الكتاب والسنّة.

٢ - الخصائص المحمدية والمعجزات النبوية في ضوء الكتاب والسنّة.

### نحو وصرف:

- ١ النحو الميسر.
- ٧ تصريف الأفعال والأسماء (في ضوء أساليب القرآن).
  - ٣ توضيح النحو.
  - ٤ معجم قواعد النحو، وحروف المعانى.

### اللغويات :

- ١ أحكام الوقف والوصل في العربية.
- ٢ الكشف عن أحكام الوقف والوصل في العربية.
- ٣ المقتبس من اللهجات العربية والقرآنية «ثلاثة أجزاء».

## الغيبيات والمأثورات ،

- ١ حديث الروح في ضوء الكتاب والسنَّة.
- ٢ الأدعية المأثورة عن الهادى البشير علي الله علي .
- ٣ التبصرة في أحوال القبور، والدار الآخرة.
- ٤ الدعاء المستجاب في ضوء الكتاب والسنّة.
- ٥ موضوعات إسلامية في ضوء الكتاب والسنة «جزءان».

### الدعسوة،

- ١ أحاديث دينية وثقافية في ضوء الكتاب والسنة.
  - ٢ الترغيب والتحذير في ضوء الكتاب والسنّة.
  - ٣ الدعوة إلى وجوب التمسك بتعاليم الإسلام.
    - ٤ ديوان خطب الجمعة وفقا لتعاليم الإسلام.
      - ٥ سبيل الرشاد في ضوء الكتاب والسنة.
- ٦ في رحاب السنَّة المطهرة، سراج لكل وأعظ ومرشد وخطيب.
  - ٧ منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله.
  - ٨ وصايا ومواعظ في ضوء الكتاب والسنة.

### التحقيق والتصحيح ،

- ١ النشر في القراءات العشر لابن الجزري (تحقيق).
  - ٢ شرح الطيبة لابن الناظم (تحقيق).
- ٣ نور الأبصار في مناقب آل بيت النبي المختار (تصحيع).
- ٤ إسعاف الراغبين في سيرة المصطفى على وفضائل أهل بيته الطاهرين (تصحيح).

# فهرس الكنائب

| الصفحة | الموضوع                                                                         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ٣      | لمقدمة                                                                          |
| ٥      | منهج التصنيف                                                                    |
|        | المبحث الأول                                                                    |
|        | اختيار عدد من الخطب المتنوّعة والمفيدة                                          |
| ٩      | اولا: خطبة لنبينا (محمد) ﷺ                                                      |
| ٩      | نانيًا: خطبة لنبينا «محمد» ﷺ يوم أحُد                                           |
| 1.     | يَّالنَّا: خطبة لنبينا (محمد) ﷺ يوم فتح مكة المكرمة                             |
| ١١     | رابعًا: خطبة لنبينا (محمد، ﷺ في حجّة الوداع                                     |
| ۱۳     | ر.<br>خامسًا: خطبة أبي بكر الصدّيق - رضي الله عنه - يوم قُبض الرمول ﷺ           |
| ١٤     | سادسًا: خطبة أبي بكر الصدّيق - رضي الله عنه - بعد توليته الخلافة                |
| 18     | سابعًا: خطبة لعلى بن أبي طالب - رضى الله عنه                                    |
| 10     | ثامنًا: خطبة لعبدالرحمن بن عمر والأوزاعي (ت ١٥٧هـ)                              |
| 17.    | ناسعًا: خطبة لهارون الرشيد                                                      |
| ,      | المبحث الثاني                                                                   |
|        | اختيار عدد من الوصايا المتنوعة والمفيدة                                         |
| 71     | أولا: من الوصايا التي جاء بها القرآن الكريم، وقالها النبيِّ ﷺ لأمته             |
| . 77   | نانيًا: من الوصايا التي جاء بها القرآن الكريم: وصيّة لقمان لابنه                |
| 74     | ئالنًا: من وصايا النبيّ ﷺ لأمَّته                                               |
| ,      | رابعًا: من وصايا الصحابة -رضى الله عنهم-                                        |
| 4 8    | (١) وصية أبى بكر الصديق لعمر بن الخطاب                                          |
| 40     | (٢) وصية سعيد بن عامر لعمر بن الخطاب                                            |
| 70     | (٣) وصية عمر بن الخطاب إلى الأحنف بن قيس                                        |
| 77     | (٤) وصية علىّ بن أبي طالب لأولاده عندما حضرته الوفاة                            |
| 77     | <ul> <li>(٥) وصية على بن أبى طالب العامة لما حضرته الوفاة (عام ٤٠هـ)</li> </ul> |
| 44     | (٦) وصية معاذ بن جبل في الحثّ على طلب العلم                                     |
| 1      |                                                                                 |

| الصفحة         | الموضوع                                                                             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ٨٢             | <ul><li>(٧) وصية عبد الله بن مسعود - رضى الله عنه - في الحث على طلب العلم</li></ul> |
| Y <b>9</b> .   | (٨) وصيّة الخنساء لأولادها في الحث على الجهاد                                       |
| 44             | (٩) وصيّة عبّاد بن عبّاد الخوّاص إلى أهل السّنة والجماعة                            |
| ۳.             | (١٠) وصيّة وهب بن منبّه في مكارم الأخلاق                                            |
| 41             | (١١) وصيّة عتبة بن أبي سفيان لأحد أبنائه                                            |
| 41             | (١٢) وصيّة الأشعث بن قيس لبنيه                                                      |
| 44             | (١٣) وصيّة عبد الملك بن مروان لبنيه عندما حضرته الوفاة                              |
| 44             | (١٤) وصيّة المهلب بن أبي صفرة لبنيه عندما حضرته الوفاة                              |
| · · · .        | المبحث الثالث                                                                       |
|                | اختيار عدد من النصائح المتنوعة والمظيدة                                             |
| **             | ١ – نصيحة عطاء بن أبي رباح لعبد الملك بن مروان                                      |
| **             | ٢ - نصيحة أبى حازم لسليمان بن عبد الملك                                             |
| ٤.٠            | ٣ - نصيحة إبراهيم بن أدهم لعمر بن عبد العزيز                                        |
| ٤١             | ٤ - نصيحة سالم بن عبد الله ومحمد بن كعب لعمر بن عبد العزيز                          |
| ٤١             | • - نصيحة هشام بن عبد الملك أمير المؤمنين إلى سليمان الكلبي ليؤدّب ولده             |
| ٤٢             | ٦ - نصيحة طاووس بن كيسان إلى هشام بن عبد الملك أمير المؤمنين                        |
| ٤٤             | ٧ - نصيحة الأوزاعي لأبي جعفر المنصور                                                |
| 10             | ٨ - نصيحة جعفر الصّادق لأبي جعفر المنصور                                            |
| ٤٦.            | ٩ - نصيحة رجل من الصالحين لأبي جعفر المنصور                                         |
| ٤٩.            | ١٠ - نصيحة ووصيّة المنصور للمهدى                                                    |
| <b>0</b> • ··· | ١١ - نصيحة سفيان الثورى للمهدى                                                      |
| 01             | ١٢ – نصيحة ووصية شقيق البلخيّ لهارون الرشيد                                         |
| 04             | ١٣ - نصيحة أبى نصر الجُهنَى لهارون الرشيد                                           |
| ٥٣             | ١٤ - نصيحة هارون الرشيد للأحمر النحوى السيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسي      |
| ۳٥             | ١٥ - نصيحة ووصية المأمون بن هارون الرشيد لأخيه أبي إسحاق المعتصم                    |
|                | ١٦ - نصيحة رجل من عامة المسلمين إلى المتوكل جعفر بن محمد بن المعتصم بن              |
| ٥٤             | هارون الرشيد                                                                        |
|                |                                                                                     |

| الصفحة | الموضوع                                                                      |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| 00     | ١٧ - نصيحة نفيسة بنت الحسن بن زيد بن الحسن بن على بن أبي طالب لأحمد بن طولون |
| ٥٦     | ١٨ - نصيحة عبد الملك بن صالح لمؤدّب ولده                                     |
| ٥٧     | ١٩ – نصيحة ووصية طاهر بن الحسين إلى ابنه عبدالله                             |
| 71,    | ٢٠ - نصيحة أكثم بن صيفي للحارث بن أبي شمر الغيناني                           |
| 71     | ٢١ – نصيحة ووصيّة أكثم بن صيفيّ لبنيه                                        |
| .77    | ٢٢ - نصيحة دُريَّد بن الصَّمَّة إلى قومه                                     |
| 74     | ٢٣ - نصيحة ووصيّة حصن بن حذيفة لبنيه                                         |
| 78     | ٢٤ – نصيحة ووصيّة أبي طالب لقريش حين حضرته الوفاة                            |
| ٦٤.    | ٧٥ – نصيحة ورصيّة ذى الإصبع لابنه أسيّد                                      |
| ٦٤     | ٢٦ – نصيحة ووصيّة أمّ أمّ إياس لابنتها ليلة زواجها                           |
|        | المبحث الرابع                                                                |
| r      | اختيار عدد من الموضوعات المتنوعة والمفيدة                                    |
| ٦٧ .   | ١ - تعزية رجل من العرب لرجل من ملوك اليمن                                    |
| ٦٨.    | ٧ - تعزية أكثم بن صيفي لعمرو بن هند                                          |
| ٦٨     | ٣ - رسول الله ﷺ يبكى رحمة عندما رأى ابنه إبراهيم يجود بنفسه                  |
| 74     | ٤ - رسول الله ﷺ يعلم الصحابة ما يقولونه عند زيارة القبور                     |
| 79     | ٥ - رسول الله ﷺ يخبر ابنته (فاطمة) -رضى الله عنها- باقتراب حلول أجله         |
| ٧٠     | ٦ - ﴿ فَاطْمَةُ عَبِكُي أَبِاهِا ﴿ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ ﴾                |
| ٧٠     | ٧ - على بن أبى طالب - رضى الله عنه - يبكى أبا بكر الصديق - رضى الله عنه      |
| ٧١     | ٨ - كلام (عائشة) -رضى الله عنها- على قبر أبيها                               |
| ٧١     | ٩ - كلام أبي بكر الصدّيق - رضى الله عنه - عند احتضاره                        |
| VY     | ١٠ - ما قاله عبد الله بن مسعود لـمَّا دفن عمر بن الخطاب -رضى الله عنهما      |
| VY     | ١١ - ما قاله على على قبر النبيّ عِيلِ ساعة دفنه                              |
| ٧٣     | ١٢ - ما قاله على لأشعث بن قيس معزيا له في وفاة ولد له                        |
| ٧٣     | ١٣ - ما كان على - رضى الله عنه - يقوله إذا دخل المقبرة                       |
| ٧٣     | ١٤ - ما كان - رضى الله عنه - يقول أيضًا :                                    |
| ٧٣     | ١٥ - ما قاله الحسن بن على لما تُوفى أبوه - رضى الله عنهما -                  |
| 1      |                                                                              |

| الصفحة     | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٣         | ١٦ – ما قاله عمرو بن العاص – رضى الله عنه- لبنيه حين احتضاره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٧٤         | ١٧ - وقف محمد ابن الحنفية على قبر الحسين بن على -رضى الله عنهم- فقال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Y</b> 0 | ١٨ - لـمَّا مات الأحنف بن قيس قام على قبره امرأة من بني منقر فقالت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Vo</b>  | ١٩ - لـمًا مات ذَرُّ بن أبى ذَرِّ الهمدانيّ وقف أبوه على قبره فقال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٧٥         | ٧٠ – عزّى شبيب بن شيبة المنصور في وفاة أخيه أبي العباس فقال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٧٥         | ٧١ - لمَّا توفَّى المنصور دخل ابن عتبة مع الخطباء على المهدى فسلَّم ثمَّ قال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 77         | ٧٢ – لـماً توفي أمير المؤمنين المنصور قال أبو العيناء المحدّث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>77</b>  | ٧٣ - رسالة أكثم بن صيفي لملك هجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 77         | ٢٤ - رسالة أكثم بن صيفي إلى طيء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| VV         | ٧٥ - تعزية الرسول ﷺ لمعاذ بن جبل في وفاة ابنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٧٧         | ٧٦ – مكاتبة النبيّ –صلى الله عليه وسلم- أهل هَجَرَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٧٨         | ٧٧ – معاهدة صلح الحديبية بين الرسول ﷺ وقريش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>V4</b>  | ٧٨ - رسالة أبي بكر إلى أهل مكة التي استنفرهم فيها للجهاد في فتوح الشام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۸٠.        | ٧٩ - عهد أبي بكر لعمر بالخلافة من بعده لمَّا حضرته الوفاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٨٠         | ٣٠ - خطاب عمر بن الخطاب إلى سعد بن أبي وقَّاص ومن معه من الجُند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۸Y         | ٣١ - رسالة عمر بن عبد العزيز إلى بعض العبند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۸۲         | ٣٧ – تعزية غسان بن عبد الحميد للمهدى في وفاة أبيه أبي جعفر المنصور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۸٤         | الخاتمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٨٥         | أهم المصادر والمراجع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٨٦         | حياة المؤلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٨٨٠        | شيوخ المؤلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٨٩٠        | مصنفات المؤلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 44         | الفهرس إلى المنافق الم |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |